# الدكتور مبحى الشاروني

الجزء الثائي



جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعة الثانية الطبعة الثانية 1997

التوزيع: مكتبة الانجلو المصرية ٦٥ أشارع محمد فريد

## الدكتور صبحى الشاروني

# المارات الدن

# المحتويات

| صفحه | * | . : |   |
|------|---|-----|---|
| 7    |   | 7   | 4 |

# الجزء الثاني

| ٥          | القسم الرابع: حضارة ما بين النهرين (دجلة والفرات)   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 48         | - ١- عصور ما قبل التاريخ                            |
| 29         | ٢- العصر السومري القديم                             |
| ٣,         | ٣- الفن في العصر الأكدي                             |
| દ્દ        | ٤- العصر السومري الثاني                             |
| ٦٤         | ٥- العصر البابلي القديم                             |
| <u></u> ጊአ | - العصر الأشوريالعصر الأشوري                        |
| λ£         | ٧- العصر البابلي الأخير (الكلداني)                  |
| 1 + 1      | القسم الخامس: الحضارة الاغريقية (اليونانية القديمة) |
| 1+0        | مسينا                                               |
| 188        | المرحلة البدائية (الأركاييك)                        |
| 174        | المرحلة الكلاسيكية                                  |
| 104        | القسم السادس: الحضارة الهلينستية                    |
| 171        | العمارة الهلينية                                    |
| 177        | ( النحت                                             |
| 171        | القسم السابع: الحضارة الأتروسكية                    |
| 177        | العمارة الاتروسكية                                  |
| ۱۲۸        | النحت                                               |
| ۱۸۳        | القسم الثامن: الحضارة الرومانية                     |
| ١٨٨        | *******************************                     |
| 11+        | فنون الرسم                                          |

## القسم الرابع

# حضارة ما بين النمرين (دجلة والفرات)

# حضارة ما بين النمرين (دجلة والفرات)

يطلق إسم "حضارة ما بين النهرين " على الحضارة التي نشأت على ضفاف نهرى دجلة والفرات، ويطلق عليها أيضا "ميزوبوتوميا " أو "حضارة الرافدين" وهذه المنطقة تضم حاليا أراضى العراق والجنزء الشرقي من سوريا.

هذا الوادى ينقسم من الناحيتين الطبيعية والجغرافية إلى قسمين.. الجزء الشمالي وهو قليل الخصوبة ويمتد حتى المرتفعات الممطرة التى ينبع منها النهر.. والجزء الجنوبي وأرضه خصبة جدا ومسطحة.

#### المدود المفتومة

ويختلف هذا الوادى عن وادى النيل إختلافا جوهريا ، فوادى النيل منعزل، والمدنية التى نمت فيه كانت مدنية موحدة ، أما بلاد ما بين النهرين فهى من ناحية المغرب متصلة بصحراء العرب ، ومن الشرق والشمال الغربى بهضاب ايران وكردستان، وقصة هذا الوادى هى قصة المصراع بين مجموعات من الشعوب المختلفة.

وقد تتابعت الهجرات إلى الجزء الجنوبي من العراق في عصور ما قبل التاريخ، ثم إتخذت شكل الغزوات والفتوح بعد بداية التاريخ، استقر السومريون في أرض الجزيرة وهي الجزء الجنوبي من النصف السفلي في منطقة " مابين النهرين " • • أما الساميون ( الأكاديون ) فقد هبطوا إلى الأرض الجديدة التي نشأت بعد أن جفت المستنقعات الموجودة بين مصبى النهرين ، وإستوطن الساميون الشماليون الأرض الممتدة في أعلى الفرات ، حتى اذا اتسعت الأرض من شمالها وأصبحت صالحة للزرع ، إنحدروا إليها وإستولوا على النصف الأعلى من الوادى •

#### تتابع المضارات فيما بين النهرين

- ١) فنون ما قبل التاريخ حتى ٠٠ ٢٦ قبل الميلاد.
- ٣) الأكاديون (وهم من الجنس السامى) من ٢٣٥٠ حتى ٢٥٥٠ قبل الميلاد.
- ٤) الحضارة السومرية الأكادية ، أو العصر السومرى الثانى ، أو حكم الأسرة الثالثه في أرو. من ٢١١٢ حتى ٢٠١٥ قبل الميلاد.
- الحضارة البابلية (أو الكلدانية) وهي حضارة تصوف (من المحضارة البابلية (أو الكلدانية) وهي حضارة تصوف (من المحتى ١٦٠٠ قبل الميلاد).
- ٦) الحضارة الأشورية (تتصف بالملوكية وهي افتخارية ملحمية) من
   ١٧٠٠ حتى ٦١٢ قبل الميلاد).
- ٧) الحضارة البابلية الثانية أو الأخيرة عودة إلى التصوف والورع \_
   من ٦٢٥ حتى ٣٩٥ قبل الميلاد،

ويعانى المؤرخون والأثريـون صعوبـات كثيرة فى تحديـد التسلسـل التاريخي لسكان هذه المنطقة وتطور فنونهم لعدة أسباب.

ورغم هذا فقد استطاع مؤرخو الفن فيما بين النهرين أن يتوصلوا إلى تحديد شكل من أشكال التسلسل شبه المتصل طبقا لموقع مكتشفات الأثريين في الطبقات الجيولوجية وطبقا لنتائج الأبحاث والدراسات الخاصة بالفن فيما بين النهرين.

ونستطیع أن نعتمد على ما ذكره "أنطون مورتكارت" في كتابه عن الفن في العراق القديم ، صفحة ٤٣٥ ، والذي نقله عنه الدكتور ثـروت عكاشه في كتابه عـن " الفن العراقي – سومر وبـابل وأشـور " ، وهـو يلخص هذا التسلسل بأسلوبه الخاص الراقي كما يلي :

"بدأ الفن الكلاسيكي في العراق القديم فنا سومريا سابقا على الفن الأكدى السامي في الألف الثالث قبل الميلاد ، وبلغ عنفوانه في العهد الأكدى وتحت حكم ملوك سومر وأكد ، خلال أسرة أور الثالثة ، وتطور هذا الفن ونما بعد التسلل الكنعاني بين الشعب العراقي خلال الألف الثاني قبل الميلاد ، بعد أن تفرع إلى فرعين رئيسيين : أولهما الفرع "الكاشي – البابلي"، وثانيهما الفرع "الميتاني – الأشوري "، وقد بعث الحياة في هذا الفرع الثاني عقيدة ملكية مفعمة بالحيوية عبرت عن نفسها فنيا بالأسلوب السردي التصويري العظيم الذي كان أحد عناصر مبني القصر الملكي الأشوري ، وبلغ أوجه ونهايته كذلك خلال حكم أشور بانيبال ، أما الفرع الأول " الكاشي – البابلي " الذي نما بعيدا عن التيار الرئيسي للفن الكلاسيكي ، فما أطول ما حجبه الفرع الأشوري ، إلا أنه مع ذلك لم يذو ، بل انتعش من جديد تحت حكم البيت المالك الكلداني مع ذلك لم يذو ، بل انتعش من جديد تحت حكم البيت المالك الكلداني النبو بلاصر ونبوخذ نصر الثاني. وبعيدا عن التحكم الأشوري انبعث النشاط البابلي فيما يسمى " بالنهضة الثانية " التي وصلت الرحم



#### (شکل ۱)

خريطة ما بين النهرين رسمها " محمود فؤاد مرابط" عام ١٩٣٧ وبين عليها مواقع المدن الأثرية مستعينا بكتب الاثار والخرائط التفصيلية لبلاد سومر واكاد وأشور ، وبها المدن الأثرية الفارسية الاخمينية والساسانية .

بالحضارة البابلية وبفن هورابي. غير أن الفرع الميتاني الأشورى انبنى على مفهوم للملكية مختلف كل الإختلاف عما ظهر من قبل، سواء في العهد السومرى في ظل حكم "لجش" وأسرة "أور" الثالثة وخلال ولاية ملوك "أيسين - لارسا " وحكم هورابي البابلي راعي السلام ومشيد المعابد بصفه خاصة، ولم تعد مآثر الملوك البطولية في المعارك هي التي تحتل المكانة الأولى لدى ملوك العصر البابلي الحديث بل جاءت أعمالهم الدينية الخيرة في الصدارة، وإذ كان هذا دأبهم فلم تعد ثمة حاجة لتسجيل الحوليات التي تمجد مآثر الملك وفق المنهج الأشورى، أو إلى نشوء الفن الملحق، إذ غدا مفهوم الملكية لديهم هو التشييد وبناء المعابد، وليس الفتح والغزو، وهكذا انصرف نشاط الملوك إلى البناء والتعمير، فتقدم فن العمارة وخاصة عمارة المعابد". (صفحة ١٢٠).

ولكن أنطون مورتكارت يسهل على الباحث في الفن القديم فيما بين النهرين مهمته عندما يحدد أربعة خيوط يلتقى كل زوج منها في مرحلة ممتدة في التاريخ هي " السومرى - الأكدى " في الجنوب قديما ، ثم " البابلي - الأشورى " بعد ذلك .. إننا من خلال تتبع هذه الخيوط الأربعة في تفاعلها مع بعضها نستطيع أن نحقق بديلا للخط البياني المتصل في مصر : " ومن تعقد هذه المفاهيم وتباينها الظاهري بالإضافة إلى المستويات والمهارات الفنية المختلفة ومن الإحساس بالأسلوب الذي كان متبعا في وقت ما بين العناصر البشرية المتبدلة دوما والتي ساهمت في عملية الخلق الفني أي : السومريين والأكديين والكنعانيين والكاشيين والحوريين أو الميتانيين (انظر الخريطة شكل رقم ١).

وبتعاقب مجرى الأحداث السياسية وبنزوال نفوذ السومرين والأكدين أصبح الكنعانيون في بابل والأشوريون الذين استوطنوا المنطقة الواقعة بين نهرى دجلة والفرات هم الممسكون بزمام السلطة في بلاد "ما بين النهرين"، وتبعا لذلك غدا "مردوخ" " وأشور" الرئيسان الروحيان

لحضارة ما بين النهرين برمتها. وبهذا أصبحت فنون البابليين والأشوريين وريثة طبيعية لفنون السومريين والأكديين. وقد كونت مع الفن الأكدى المركز الكلاسيكي لفنون الشرق الأدنى القديم بالمقارنه مع غيرها من الفنون المعاصرة كالعيلامية والحيثية والفينيقيه التي كانت لها اهمية جانبية.

# تأثير البيئة

ساعدت ظروف البيئة والمناخ سكان وادى النيل على البناء والتشييد، فوضع جيل بعد جيل، لبنات الحضارة فوق بعضها دون خوف من طوفان أو أعاصير تدمر ما بناه .. انها ظروف البيئة الجغرافية والمناخية المواتية. بعكس منطقة ما بين النهرين.

١- تقع في ملتقى طرق وتمثل بأرضها الخصبة اغراء لا يقاوم لكل الهجرات والغزوات ، مما لم يمهل الحضارات التي قامت على ضفاف نهرى دجلة والفرات حتى تشيد بناء فوق بناء .

ويتمثل في هذه المنطقة الصراع بين " الراعي والرّارع " • • الراعي المتنقل في الصحراء ، والـزارع المستقر في أرضه ومدنه • • فالهجرات التي حدثت إلى وديان الأنهار في بداية فرة الدفء الحالية، وهي التالية للعصر الجليدي الرابع ، أصبحت بعد زيادة السكان غزوات وفتوحات من سكان الصحراء على سكان وديان الأنهار.. ومن الجبل إلى السهل.

٣- ثم ظروف المناخ القاسية حيث تتفاوت درجات الحرارة تفاوتا عظيما يصل إلى ٣٠ م بين حدى درجة الحرارة ، ثـم الفيضان غير المواتى الذى يأتى فى فصل الأمطار بالربيع ، فإذا جاء الصيف بحرارته لم يجد الزرع ما يروى ظمأه ..

"وتتعرض بلاد الدجلة والفرات للأمطار الشديدة وخصوصا في الجهة الشمالية في المنطقة القريبة من جبال أرمينيا وتتكون من هذه الأمطار سيول هائلة تكتسح كل ما في طريقها وتسبب فيضانا عنيف فجائيا و ولهذا برع مهندسو عصر الحضارة القديمة في أعمال الري وبناء الجسور والسدود وعمل المصارف المائية . ومما هو جدير بالذكر أن أكثر العلماء يعتقدون أن الطوفان المذكور في الكتب المقدسة لم يكن عاما على وجه البسيطة بل كان في بلاد ما بين النهرين فقط، وكان سببه هذه الأمطار الغزيرة التي هطلت بشدة خارقة للعادة لم يذكر التاريخ مثلها. وهذا الرأى أقرب الى العقل وتؤيده الكثير من الحفريات التي قامت بها البعثات العلميسة ".

٣- أما اتجاه النهرين من الشمال الى الجنوب فى نفس إتجاه الريح جعل الرحلات البحرية ذهابا إلى الجنوب بلا عودة ، مم عاق قيام الحكومة المركزية ، وظل الصراع بين المدن هو السمة البارزة لتاريخ حضارات ما بين النهرين .. وكلما انتصرت مدينه على أخرى حطمت منشآتها و نهبت تماثيل آلهتها و هدمت معابدها ..

٤- ورغم ظروفها الزراعية التي جعلتها حضارة من الحضارات العظيمة على ضفاف الأنهار، إلا أنها بسبب بقية ظروفها غير المواتية، الجغرافية والمناخية، إتجهت وجهة تجارية، وتغلب الطابع الإقتصادي والمالى على الطابع الزراعي في بعض الأوقات بسبب موقعها في ملتقى الطرق. والإقتصاد التجاري يؤدي بالفن إلى وجهة ديناميكية بعكس الإقتصاد الزراعي.

١٠- أما وفرة الأحجار في مصر وإنعدامها أو ندرتها في القسم الجنوبي
 من منطقة الرافدين فقد جعلت للعمارة والنحت في مصر ميدانا

متسعا ثريا على طول تاريخها في حين إتجهت حضارة ما بين النهرين القديمة إلى الطين والطوب المحروق والخزف.

إن ندرة الخامات في جنوب الرافدين ، الذي يمثل المنطقة التي بدأت فيها الحضارة القديمة ، يجعلنا نطلق عليها إسم " الحضارة الطينية".. صحيح أن شمال العراق تتوفر فيه أنواع مختلفة من الأحجار، ولكن الحضارة الزراعية بدأت في القسم الجنوبي .. ووصل فن النحت إلى ذروته الكلاسيكية في هذه المنطقة الفقيرة في مواد النحت .. لهذا كانت الآثار القديمة بشكل عام ، والسابقة على العصر الأشوري بشكل خاص محدودة ونادرة ومتفرقة، حتى لا تشكل خطاً متصلاً متتابعاً ..

وهناك اختلاف واضح في البيئة والمناخ بين شمال الرافدين وجنوبه.. ففي الشمال المرتفع تنتظم الأمطار وتعرف الزراعة الدائمة طوال فصول السنة .. وفي هذا القسم ظهر الإنسان الأول واكتشف كهف " شنايدر " وإنسان " نياندرتال " الذي عاش في تلك المنطقة منذ ، ٤ ألف سنة.

وكلما إتجهنا جنوبا اضطرب انتظام الأمطار في المنطقة الوسطى التي تكون غزيرة كافية في بعض السنوات أو الفصول وتشح في السنوات أو الفصول الأخرى. وفي المنطقة الجنوبية يكون الإعتمادالأساسي على مياه النهر حيث كونت الرواسب الطميية مساحات واسعه خصبة وقابلة للزراعة.

# عدم الإيمان بالحياة بعد الموت

تختلف عقائد المصريين القدماء اختلافا واضحا عن عقائد سكان الرافدين القدامي حول موضوع الحياة بعد الموت. ففي حين نجد أن المصريين القدماء قد شغلتهم هذه المسألة إلى حد بعيد ، وكانت عندهم

أفكار واضحة محددة حول تصورهم لوجود حياة بعد الموت، وتفاصيل دقيقة كثيرة تقترب مما نراه في عقائد المسيحيين والمسلمين. نجد أن سكان " ما بين النهرين " كانت تشغلهم مسألة الحياة على الأرض والخلود في الدنيا .. وإذا أخذنا التوراة بإعتبارها الكتاب الذي جمع وسجل معتقدات هذه المنطقة الآسيوية فإننا نكتشف أن صورة الحياة الآخرة غامضة تماما، وأن الأروح بعد الموت تنام بلا قيامة في العالم السفلي.

لقد كانت ملحمة " جلجامش " هي ملحمة البطل الذي لا يرضي بهذا المصير (شكل ٣،٢) ويجاهد ببطولة من أجل الحصول على فرع من "شجرة الحياة" التي كانت سببا في طرد آدم من الجنة حسب ما تقول التوراة عندما خاف الإله أن يأكل آدم وحواء منها فيخلدان مشل الآله ، بعد أن أكلا من شجرة معرفة الخير والشر.

كما تنص إحدى وصايا موسى العشر – ومعروف أن الـــــراث اليهودى منقول عن تراث ما بين النهرين –: "أطع أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض " مما يدل دلالة واضحة على أن الشواب والعقاب على هذه الأرض وخلال حياة الإنسان.

صحيح أن الأعمال الفنية خاصة التماثيل التيكانت تقام لأغراض دينية ، توجد بكثرة في آثار سومر وأكد ، ولكنها كانت للحياة الدنيا، وليست للحياة الآخرة كما كان الحال في التماثيل المصرية القديمة.. كانت تصور صاحب التمثال في حالة تعبد وخضوع لكي ترضي عنه الآله وتطيل عمره وتمنع عنه النكبات .. بينما في مصر كان التمثال يصنع ليكون بديلا للجسم إذا تعرض للتلف ..

ويشير الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم إلى هـذه الفـروق الواضحـة عندما يقول :





(شكل ٣) تمثال أنكيدو من الرخام الأخضر من تل كوخة، يرجع الى ١٠٠٠ سنه قبل الميلاد وهو التابع الذي سار مع جلجامش في رجلة الأهوال بحثا عن شجرة الحياة.

(شكل ٢)
نحت بارز (شديد البروز)
يصور جلجامش وهو
يصرع أسدا "جلجامش هو
بطل (ملحمة) محاولة
الحصول على "شجرة
الحياة" ليعيش الى الأبد مثل
الآلهة.

"والأمر في سومر يختلف عنه في مصر ، ذلك أن معظم الآثار التي كشف عنها في مصر تتصل بالموتي والعالم الآخر. إنها آثار مستخرجة في أغلب الأمر من المقابر. أما هنا في سومر فإن الآثار تشير إلى الإنسان على هذه الأرض وكيانه فيها وبقائه عليها ، وينعكس هذا بوضوح على الأساطير المشهورة ، فأسطورة "جلجامش" مثلاتشير إلى سعى البطل وراء البحث عن سر الخلود ، سر الحياة الدائمة على هذه الأرض ، حتى لسراه يقرر حين جابه الإخفاق " أن الآله حين خلقوا البشر جعلوا الموت مصيراً فم وأمسكوا بزمام الحياة في أيديهم ،

أما تمجيد الموتى والعناية بأمرهم فأمر بعيد عن أذهان سكان الرافدين القدامى حتى ليقرر أحد الباحثين " أن بين ستمائة ملك تعاقبوا على حكم العراق القديم حتى سقوط بابل ونينوى ، لم يعثر على أكثر من ستة مقابر ، وقد سرقت كافة المقابر فى العصور العتيقة عدا مقابر الأسرة الأولى فى " أور "، ومع ذلك فإن الكنوز التى كشف عنها فيما يعرف بالجبانة الملكية فى "أور" تقدم لنا فكرة عن الذوق الفنى ودقة الصناعة فى بلاد ما بين النهرين ". (د، نجيب ميخائيل إبراهيم - محيط الفنون - مصر والشرق الأدنى القديم - دار المعارف ، ١٩٧٠ - صفحة ٣١).

#### السكان

أقدم الآثار الإنسانية عثر عليها في أقصى الشمال عند منابع النهر حيث المرتفعات والأمطار المنتظمة ، سكان هذه المنطقة عندما تكاثر عددهم بدأوا ينزحون جنوبا ، وأقاموا حضارتهم في السهل الطيني وأطلق عليهم اسم " السومريين ".

لكن هناك علماء يؤكدون أن السومريين نزحوا إلى " دلتا " النهرين من أواسط اسيا .. وعلى العموم فإن هؤلاء السومريين أقاموا أول

حضارة فى هذه المنطقة شهدت بداية التاريخ المكتوب .. واتخذت شكل "حضارة مدن " متنافسة متصارعة نعرف منها " أور " و "تل العبيد" و "نيبور" و "الوركاء ".. وقد تم توحيدها فيما يعرف بالدولة السومرية الأولى.

وقد ظهر فى حوالى منتصف الألف الثالث قبدل الميلاد (٠٠٠ق.م.) عامل جديد تفوق على عامل الصراع بين مدينة وأخرى من المدن السومرية هو الصراع بين عنصر وعنصر، ويقول " ملرش ":

"... لقد أخذ يتوافد على المناطق الشمالية من أراضى " مابين النهرين " قوة أشد بأسا وأقوى مراسا من السومريين ، وهم من عنصر سامى، ذلك العنصر الذى يمثله خاليا العرب و اليهود ، وكان هؤلاء القوم الغازون يدعون " الأكاديون ". (قصة الحضارة في سومر وبابل صفحة ٤٤).

لقد كان " الأكاديون " يمثلون أول امتزاج بين الجنس السامى والجنس السومرى، ثم كونوا فيما بعد إتحادا بين سومر وأكاد فى مواجهة "الكوتيين"، تلك القبائل الشرسة التى جاءت من الشمال والتى أطلق عليها السومريون اسم " أفاعى التلال ".

لكن الدولة السومرية الثانية تعرضت مرة أخرى لغزوة جاءت من الصحراء الغربية ، من البدو الذين يسمون العموريين ، ثم غزوة أخرى من البلاد الجبلية الواقعة في الشرق المسماه حاليا بإيران حيث كان يقطن قوم يسمون العيلاميين.

وقد تسبب موقع نهرى دجلة والفرات الجغرافي والحدود المفتوحة في التعرض لغزوات متتالية ومختلفة حتى لم يعد هناك جنس واحد يواصل الحياة على تلك الأرض.

لكن معظم سكان هذه المنطقة (وخاصة الجزء الأوسط والشمالى) من الساميين النازحين من الجزيرة العربية بعد أن أصابها الجفاف، وقد توالت الهجرات والغزوات بعد الأكاديين الساميين وكونوا الدولة البابلبة أو الكلدانية التى اعقبت "سومر وأكاد" بعد إمتزاجهما.

لكن سكان الشمال الأشوريين - وهم غالباً من أصل سامى أيضا اقاموا دولتهم المحاربة الغازية التي سيطرت على الرافدين ثم قامت بفتوحات واسعة خارج المنطقة .. ثم عاد البابليون وبسطوا نفوذهم وأقاموا الدولة البابلية الأخيرة أو الثانية حتى هزمها الفرس الأخينون.

#### فنون الرافدين

بينما نستطيع أن نرسم خطا بيانيا متصلا يرتفع وينخفض تبعا لإزدهار أو تدهور الفن عبر العصور الفرعونية المتتالية ، متتبعين هذا المسار طبقا لتتابع الأسرات في العصر "الثني" ثم "الدولة القديمة" ثم "الوسطى" ثم "الحديثة" ثم "العصر الصاوى" . • • • فإننا لا نستطيع أن نرسم مثل هذا الخط البياني المتصل بالنسبة للتطور الفني فيما بين النهرين، وإن كانت هناك سمات عامة تتلخص فيما يلى :

أولا: موقع الرافدين في ملتقى طرق أدى إلى إنتعاش التجارة التى تولىد عنها ميل إلى التجريد، وهذا أدى إلى تحول الكتابة "التصويرية" إلى الكتابة "الرمزية " بإستخدام الحروف والأرقام بدلا من الصور والرسوم (فظهرت الكتابة المسمارية).

"وقد سميت "المسمارية" لأنها تشبه المسامير الموضوعة بعضها بجانب البعض بأوضاع مختلفة، وكان يبصم بقلم خاص على

قوالب الطين ثم تحرق هذه القوالب فتبقى هذه الكتابات الغائرة ثابتة لا يحورها الدهر أبداً وها هى المراسلات التى كان ملوك أشور يرسلونها إلى فراعنة مصر، نراها معروضة فى المتحف المصرى باقية كما كانت وكان مفتاح الكتابة المسمارية لوحة منحوتة على جانب من الجبل فى بهيستون بإيران، ومنقوش عليها بثلاث لغات مختلفة وهى الفارسية والعيلامية والبابلية، عبارات مدح وتبجيل مقدمة إلى الملك دارا " • (الفنون الجميلة عند القدماء – لمحمود فؤاد مرابط) •

- ثانيا: نستطيع أن نميز نوعين من الفن في منطقة النهرين ، فن متصوف في الجنوب ينشد رضا الآله على الحاكم والمحكوم ويظهرهم في مظهر المتعبد الخاشع لكي تطول أيامهم على الأرض ، وآخر ظهر في الشمال (أشور) يتميز بأنه افتحاري ،سردي ملحمي ،
- ثالثا: ساد تمجيد الحيوانات القوية في فن الرافدين ، ونلاحظ أن النسب الحيوانية والأعمدة والأكتاف على شكل حيوانات قد سادت فنون العمارة بينما كانت النسب النباتية تسيطر على عمارة وادى النيل، ثم سادت نسب جسم الإنسان العمارة الإغريقية فيما بعد •

# صعوبات تنبع فنون الرافدين

1- النهب والسلب والبطش والتغريب: كان سمة بارزة في العلاقة بين الغالب والمغلوب فيما بين النهرين • • لقد ساد نظام المدن في العراق القديم ، ولم يتوصل إلى حكومة مركزية واحدة كما كان الحال في مصر،

إلا في فترات محدودة، ولهذا يعاني المنقبون وعلماء الآثار العراقية صعوبة عند تحديد أماكن التماثيل والآثار المجسمة التي يعشرون عليها وتحديد تاريخها، فقد اعتاد المنتصر أن يخرب ويدمر المدينة التي ينتصر عليها، وينقل ما ينهبه إلى مدينته.

ومن النماذج الصارخة التي توضح هذا الأمر ما ذكره أنطون مورتكارت عند حديثه عن مسلة " نرام - سن " (شكل ٤).

" على أن أعظم عمل فني أكدى ناضج يعبر عن الروح الأكدية تعبيراً تاماً أيضاً، يتمثل في مسلة "نرام - سن" التي احتفل بها بانتصاره على قبيلة اللوبي الإيرانية على الحدود، والتي أضاف إليها فيما بعد "شتروك – نخونتي" كتابة ثانية بعد أن نهبها وأخذها إلى "سوســـة". فهـــذا النصب ، على الرغم من حالته التالفة، مازال يحتفظ بمكانة خاصة بين الأعمال الفنية في النحت الناتيء، في الشرق الأدنى القديم • فهو يتألف من لوح من حجر الرمل يستدق عند القمة ويبلغ إرتفاعه زهاء مترين وحوالي متر واحد في أعرض نقطة منه، وقد نحـت وجـه واحـد منـه بنحت ناتىء ٠٠ وهذه المسلة أقامها " نرام - سن" في سيبار مدينة الإله الشمس ، وتملأ النجوم الكبيرة ذات الرؤوس الثمانية المسننة وحزم الأشعة الثماني قمة المسلة من السطح المصور ، وهي ترمن ، على أكثر إحتمال إلى آلهة السماء ، وسواء كانت هذه النجوم تخص الإله الشمس فذلك أمر لا يمكن التأكد منه، ولكن الواضح من الكتابات أن المشهد قصد به تخليد إنتصار " نرام - سن " على شعب "للوبى الجبلى ". (أنطون مورتكارت - الفن في العراق القديم - صفحة ١٧٨ و ١٨١). "ثم كان أن غزا مدينة "لكش "، ملكا من الملوك المجاورين يقال له لوجال – زاجيزى (٢٣٦٥ – ٢٣٣٠ ق، م، ) فلم يترك فيها معبدا إلا هدمه ، ولا أثرا من آثار الحضارة إلا أزاله ، وكما فعل بالمعابد والآثار فعل بالأهلين، فقد تركهم بين قتيل و جريح ، غصت بجثثهم الطرقات. وإمعانا منه في التنكيل همل معه تماثيل الآلهه استخفافا وإستهتارا. وثمة لوح من الطين يحتوى قصيدة لشاعر سومرى يقال له "زنجرا داموا " يشير ألى ما أصاب لكش على يد " لوجال – زاجيزى" من خراب ودمار وما نال الآلهه من إمتهان ، يقول هذا الشاعر :

"واحسرتاه على ما أصاب لكش وكنوزها ... ما أشد ما يعاني الأطفال من بؤس ... أى مدينتى ، متى تستبدلين بوحشتك أنسا" (د. ثروت عكاشه – تاريخ الفن – الجزء الرابع صفحة ١٦).

"... وأكثر النقوش تكرارا تمثل مناظر تفصيلية للغزو الحربى أو القضاء على الثورات فى الأقاليم أو المستعمرات ، فهنا نجد الجيش الأشورى يعد العدة للحرب يقوده الملك: "هاجمتهم وقضيت عليهم تماما وأحلت مدينتهم إلى أكوام ".(د. نجيب ميخائيل إبراهيم - محيط الفنون – صفحة ٤٧).

7- تعدد المراكز الفنية: وهناك سبب آخر يجعل التسلسل متعذرا هو أن المدن كانت تحتفظ بطابعها ومميزاتها وعقائدها حتى بعد هزيمتها. وكانت تواصل الإنتاج وهمى تصارع من أجل عودة مجدها. وكانت الحروب مستمرة والصراع دائرًا في كثير من الحقبات بحيث كانت هناك فنون متباينة ومعاصرة لبعضها بعضا. وهذا يجعل مهمة المؤرخ للفن أكثر

صعوبة عندما يكون مطالباً - من الناحية النظرية طبعاً - بتتبع التطور المستقل لفن كل مدينة ومدى تأثره بفنون المدن الأخرى وتأثيره عليها .

7- إجتياح المنطقة من المفارج أكثر من جدة: فقد تعرضت منطقة ما بين النهرين لغزوات مدمرة من خارجها عدة مرات عبر التاريخ القديم، وكانت تلك الغزوات تأخذ شكلا تدميريا شاملا، مرة من القبائل الجبلية الهمجية الهابطة من المناطق الإيرانية (قبائل الجوتى فى العصر السومرى) ومرة أخرى من الأناضول، ومرات متعددة من الساميين سكان الجزيرة العربية،

ولقد كانت آخر هذه الغزوات المدمرة هي إكتساح المغول لعاصمة الدولة العباسية بغداد.

"وسقطت الدولة العباسية حين إستولى المغول على العاصمة بغداد سنة ٢٥٦هـ ( ٢٥٨ ميلادية ) ويصور المؤرخون سقوط هذه العاصمة الإسلامية تصويرا يبعث على الأسى والألم ، ويؤكدون أنه ليست في التاريخ حادثة أفظع وأسوأ من سقوط بغداد ، فقيد خدع المغول الخليفة العباسي فطلبوا منه الخروج إلى خارج بغداد مع أهلها ، لإجراء إحصاء وهناك قتلوهم جميعا ، في أشنع فرصية ، وأحرق المغول المساجد والكنائس، وقتلوا العلماء والفقهاء ، وأباح هولاكو بغداد جنده ، يقتلون ويسلبون، وانتهى الأمر ياحراق بغداد كلها ، وألقى المغول بالكتب في ويسلبون، وانتهى الأمر ياحراق بغداد كلها ، وألقى المغول بالكتب في للأباء والأجداد، ولاشك أن هذا الحدث كان ضربة عنيفة للحضاري للأباء والأجداد، ولاشك أن هذا الحدث كان ضربة عنيفة للحضارة الإسلامية والفكر العربي ، وقد حفظت مصر التراث الحضارى والفكرى للعرب وللمسلمين إذ نجت مصر من الغزو المغولى، فكان ما فيها من للعرب وللمسلمين إذ نجت مصر من الغزو المغولى، فكان ما فيها من كتب هو الذخيرة الفكرية والحضارية للأجيال الآتية ". ( د. على حسن

#### (شکل ٤)

مسلة "نارام سن " نحت بارز على الحجر الرملى الوردى - تفصيل من الجزء العلوى - نحتها ملك لاجاش (الاكادى) ٢٢٧٠ - فعتها ملك لاجاش (الاكادى) ٢٢٧٠ - فبل الميلاد ... كانت من المنهوبات، فوجدت في غير مكان صناعتها - وظن العلماء لفترة انها تنتسب الى زمان غير زمانها ، من معروضات متحف اللوفر بباريس.





(شكل ٥)
دمية لامرأة من سومر عشر عليها في "تل
أسمر "ارتفاعها ٢ ١ سم، كانت توضع
راقدة بجوار الميت ولهذا ليست لها قاعدة
تقف عليها.

الخربوطلى -الحضارة الإسلامية - سلسلة كتابك العدد ٢٧ - دار المعارف ١٩٧٧ - دار المعارف ١٩٧٧ - وار

3- التلف الذي أصاب الآثار: بسبب بدائية الألون من ناحية وبسبب الظروف المناخية التي لم تساعد على بقاء الألوان، ثم الرطوبة الشديدة في القسم الجنوبي من الرفداين والفروق الكبيرة في درجة الحرارة التي أدت إلى ضياع معظم الآثار المعدنية والكثير من الآثار المعمارية والفخارية ،

# التاريق - عصور ما قبل التاريق

كان الفن في بلاد ما بين النهرين قبل سنة ٠٠٠ ق.م. ينحصر في تصوير دمي صغيرة من الحجر الجيرى أو من الطين أو من الفخار ، بعضها لرجال ومعظمها لنساء ، أغلبها تشكلت واقفة وتضع أيديها على صدرها ، وأخرى مقيدة أيديها خلف ظهورها ، ولم يهتم صانع تلك الدمي بإظهار القدمين ربما لأنها كانت تستخدم كتعويذة توضع راقدة فلا حاجة إلى وقوفها ، والأرجح أن هذه الدمي كانت تتصل بعبادة الإلهة "الأم" مصدر الخصوبة والتكاثر (شكل رقم ٥).

أما النحت البارز في ذلك العصر الباكر فمعظم ما وصلنا منه يتركز في الأختام المسطحة التي لم تلبث أن تحولت إلى أختام أسطوانية. ومن المهم أن نلاحظ صغر حجم هذه الآثار المجسمة والمسطحة، فالتماثيل لا يزيد إرتفاعها عن ١٥ سنتيمتراً، أما الأختام فهي صغيرة الحجم بطبيعتها إذ تتراوح بين ٥ سنتيمترات وثمانية سنتيمترات،

ولكن هناك أعمال أخرى قليلة غير هذين النوعين معظمها آنية منحوتة في الحجر ومزينة بالأسود والثيران (شكل رقم ٦).

ويقول الدكتور " فرج بصمجى " عن فنون ما قبل التاريخ فيما بين النهرين :

"الآثار التي عثر عليها في وادى الرافدين في القسم الشمالي الأعلى تنتمى إلى العصر الحجرى القديم، وفي القسم الجنوبي وحول النهرين تبدأ من العصر الحجرى الحديث، وهي عبارة عن دمي من الطين تمشل الحيوانات التي دجنها أو الإله " الأم " التي عبدها إنسان ذلك العهد وهي إلهة الخصب والتكاثر.

ويستمر ظهور هذه الدمى فى شكلها البدائى الخشن حتى نصل إلى "دور العبيّد" الذى يرجع تاريخه إلى ( ٠٠٠٤ – ٢٥٠٠ ق.م.) حيث عثر المنقبون على دمى من الطين المشوى ( الفخار ) تمثل الإله الأم ومنها دمية تحمل طفلاً.

وفى العصر التالى "للعبيّد " والمعروف باسم " الوركاء " أو روك" ويرجع تاريخه إلى (٢٥٠٠ - ٣١٠ ق.م.) تظهر بوادر الكتابة بأشكال تصويرية والنحت البارز على لوحات حجرية وبدء صناعة الأختام الإسطوانية .

وفى الجزء الأخير من عصر الوركاء ( \* ٢٠٠٠ - \* \* ٣٠٠ ق.م.) بدأت المقدمات الحقيقية لعصر فجر الأسرات ، واتخذ فن النحت طابعاً مميزاً يتمثل فى مسلة صيد الأسود والإناء النذرى الشهير ورأس فتاة من الرخام الأبيض بالحجم الطبيعى والنصف الأعلى من تمثال رجل ملتح (شكل رقم ٧)، ومجموعة من الأختام الأسطوانية ( دكتور فرج بصمجى – كنوز المتحف العراقى – بغداد ١٩٧٢ – صفحة ١٥ و ٢٠).

بعد ذلك جاء عصر "هدة نصر" الذى اتخذت فيه الأعمال الفنية شكلاً راقياً أكثر تقدماً، حتى اعتبر هو الجسر أو المرحلة الأخيرة لما قبل التاريخ ، وسيبدأ بعده مباشرة فجر التاريخ أو بداية عصر الأسرات فى العراق القديم: إذ " تؤلف الأعمال الفنية من عصر " همدة نصر " والتى تطورت إلى مدى أبعد فى المحتوى بالنسبة لعصر الوركاء فى فترة الطبقة الرابعة ، ذروة الإنجاز الفنى فى عصر فجر التاريخ وتعيننا على أن نضفى على العمارة العظيمة فى ذلك العصر ، حياة ملموسة. فلقد استمرت الوركاء كمركز للحضارة السومرية و امتد تأثيرها فى ذات الوقت إلى هيع أنحاء الشرق الأدنى حتى وادى النيل.

ويظهر في الوقت ذاته أن فروعا جديدة للفن قد بدأت في التطور ، ذلك لأن الرسوم الناتئة ( العالية منها و الواطية ) قد شرع باستعمالها بغتة في زخرفة الأواني النذرية التي كان السطح الخارجي منها، وهو مثل سطح الختم الأسطواني ، قد هيأ للنحات السومرى فرصة لأن يبتكر إفريزا مصورا متصلا. وفي الوقت ذاته ظهرت أول مسلة مزينة بالرسوم الناتئة والتي صارت نموذجا فيما بعد، وهكذا بدأ النحت المجسم، والذي كان يمثل موضوعات حيوانية بصفة رئيسية، وإن كان يضم موضوعات بشرية أحيانا ، بظهور الحرز الذي كان شائعا في عصر جمدة نصر، أو بظهور الختم الذي يشبه الحرز، ومع ذلك فيان موضوعا آخر لفن النحت المجسم كان يتمثل في الوعاء اللذى يكون برمته على شكل حيوان (شكل رقم ٦). ذلك أن مختلف أعضاء الجسم كانت تجمع من مواد مختلف حجرية أو معدنية وقد ظهر ذلك في بعض الأعمال الفنيـة ذات الأهمية العظمي لمختلف فروع الفن السومرى وقد ظهرت الرسوم الجحدارية والتلوين على الفخار في الأصل بمثابة تقليد وكبديل لفنون أخرى ذات كلفة عالية. وتتنوع المنحوتات الناتئة، إلى الناتئة المنخفضة والناتئة المبالغ في علوها ، حتى إلى المدى الذى تكون فيسه بعض أجزائها



(شكل ٦)
ابريق من الحجر يغطية نحت بارز
من جميع الجهات لحيونات مختلفة
(ثيران وأسود) يرجع الى ٢٠٠٠
سنة قبل الميلاد وقد عشر عليه في
الوركاء ، من المتحف العراقسي في
بغداد.



(شكل ٧)
ثقنال من الحجر " لرجل ملتح من الوركاء "
، كان نصفه الأسفل من المعلن أو الخسب
وتآكل ولم يتبق الاهذا الجزء العلوى . يرجع
الى ، ، ، ٣٠ سنه قبل الميلاد.

تماثيل مجسمة تبرز من الأرضية بدرجة متفاوته، وهذه واضحة وبأعداد كبيرة في الأواني الحجرية أو كسر هذه الأواني الحجرية: كالطاسات والجرار النذرية والأواني الأسطوانية الطويلة التي تستعمل في خزن القوت".

"ومع ذلك ، إننا نقرب من الحقيقة إذا ما تجنبنا ببساطة هذا التمييز الله الحاد بين الأسطورة والواقع، ذلك لأن عالم فجر التاريخ في بـلاد سـومر والذي بلغ نضجه في " الوركاء " ، كان في الواقع ، في كل الإتجاهات - الإجتماعية والسياسية وكذلك الدينية والفنية ومثل وحدة عالم الآلهـ المقدس وعالم الإنسان الدنيوى، العالم الحقيقى والخرافى، عالم الطبيعة والتجريد. • • بل إنه كان بمعنى آخر يمثل العصر الذهبي الذي كانت فيـه حياة الآلهه وحياة البشر ما تزال متداخلة ، ذلك أن الإنسان لم يكن آنذاك قد أصبح فردا منفصلا عن مجتمعه ، إذ كانت له - عن طريق إمرأته – علاقة متينة بالآلهة ( الإلهه الأم رمنز الخصب)، وقد شارك هو نفسه وبطريقة ما ، في الحياة الأزلية ذاتها ، فهو لم يكن قد وعي وجوده كفرد ، ولم يكن بعد يستشعر – كما سيفعل ذلك مؤخرا – الخوف من الفناء • فهو ما يزال يعيش أشبه بالحيوانات والنباتــات ، وبالحيــاة الأزليــة للطبيعة وقواها الخفية (على حافة نهاية مجتمع المشاع البدائي) وهذا الموقف من الحياة قد مهد السبيل أمام تنظيم مدينة المعبد السومرية ، لتبرز من بين المجتمعات الفلاحية وقوى ما قبــل التـاريخ الزراعيـة، فــى مجموعـة ، سعيدة وربما فريدة أيضا ". ( أنطون مورتكارت - الفن العراقي القديم -بغداد ۱۹۷۵ صفحة ۲۶ و ۲۷ و ۵۱).

"... ونحن إذن نقف هنا عند باب التاريخ المكتوب: عند الطوف ان، وهو الذى وضعه المؤرخون البابليون ليفصل بين عصرين، فهناك فى سجل أسراتهم ملوك لما قبل الطوفان لا تنزال أسماؤهم أسطورية بالنسبة

لنا، وإن إستطعنا أن نقرنهم بأبطال الملاحم المعروفة والأرباب ، ولئن كان الأمر كذلك فإن ملوك ماقبل الطوفان أشبه بملوك ما قبل الأسرات فى مصر العليا والسفلى وخلفائهم، كما أن ملوك ما بعد الطوفان أشبه بالفراعين الذين تبدأ بهم الأسرة الأولى فى مصر، وهم هناك يظهرون فى كبرى المدائن مثل: "كيش" و" الوركاء " و " أور " التى إستطاعت أن تصل إلى مرحلة السيادة تدريجيا على سومر. (د. نجيب ميخائيل إبراهيم وعيط الفنون - ١٩٧٠ - صفحة ٢٢).

# ٧- العصر السومرى القديم

يطلق البعض على هذا العصر اسم " عصر فجر السلالات السومرية " بينما يسميه " لوسيون لاروس " باسم " عصر دول المدن " . وهو العصر الذي بدأت فيه الحضارة المدونة أو بداية التاريخ .. بدأت المدن حينئذ تنشأ وتمتد، وتتمركز كل منها حول معبدها. كانت لحظة غير عادية في تاريخ البشرية، إنها اللحظة التي شهدت ظهور كل نوع من أنواع الخلق الفني ، واختراع الكتابة ، وهي بداية الطريق المعروف.

كان هذا الطور الأول من أطوار التاريخ – والذى يسمى عادة عصر "دول المدن" أو عصر " الأسر المالكة القديمة " ( ٢٨٠٠ – ٢٥٠ ق.م.) – يتميز بالحضارة المتجانسة والإفتقار للسيادة السياسية، إذ كانت المنطقة تنقسم إلى أقاليم صغيرة مستقلة تتمركز حول المدن الرئيسية ، والتي كانت تتنافس فيما بينها لتزيد من قوتها وتوسع رقعتها". (لوسيون لاروس – الفن السومرى – باريس – هيئة اليونسكو ١٩٧١).

ذلك أنه في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد قامت دويلات مختلفة في المدن جنوبي العراق، تحكم كل منها أسرة مالكةمستقلة عن جاراتها، ويمتد هذا العصر فيما بين نهاية عصر " جمدة نصر " ( ، ، ، ، ، ، ق ، م ، وهو وبداية عهد الإمبراطورية الأكدية السرجونية ( ، ، ، ، ، ، وهو من أغنى أدوار الرافدين من الوجهه الثقافية والحضارية ، وكانت من بين آثار تلك المدن تماثيل من الحجر تمثل آلهة وملوكاً وأشخاصاً، وأختاماً كثيرة اسطوانية وقرصية وألواحاً من الحجر منقوشة بمناظر دينية ،

ومن أهم منجزات هذه الفترة التي امتدت إلى حوالى ٠٠٠ سنة، تطورت خطوط الكتابة من الصور إلى الرموز والعلامات، ثم صارت مقاطع ذات قيم صوتية ترسم بخطوط مستقيمة عند طبعها على ألواح من الطين أو حفرها في الحجر وتشبه في شكلها المسامير، ولذا سيت بالكتابة المسمارية، وقد بلغ عدد هذه العلامات نحو ستمائة علامة بين رمز ومقطع، ثم تكونت الجملة الكاملة بإدخال الصيغة الفعلية فيها فأمكن التدوين بها (الدكتور فرج بصمجي – كنوز المتحف العراقي – صفحة ٢٤).

وكان لهذا التطور في تدوين المعلومات بأسلوب العلامات أثر عميق على فن النحت والفنون التشكيلية بوجه عام " إذ بدأت من ذلك الوقت المبكر جداً تتميز فكرتان أو أسلوبان أو جبهتان متصارعتان بين التجريد والتشخيص ، بين الإتجاه الزخرفي أو " الديكوري " والإتجاه التصويري والملحمي.

"ليست هناك صفة مميزة للفن السومرى أكثر من ولع السومريين بصنع تماثيل من قطع متنوعة معمولة من مواد مختلفة ، وبهذه الطريقة كانوا يحصلون على تباين في اللون ، وقد إستخدموا لهذا الغرض، أحجارا ملونة ولاسيما السوداء والبيضاء منها ، علما بأن حجر اللازورد كان

مفضلا بدرجة كبيرة، ولم يكن تركيب الحجر مع المعدن كالنحاس (البرنز) وكذلك الفضة والذهب أقل شيوعا "، (أنطون مورتكارت صفحة ٤٥) ... ومعظم ما وصل إلينا منه – سواء لحكام أو كهنة أو متعبدين – فمصدره المعابد التي كانت توجد بها هذه التماثيل وبعضها من مدن " ديالا " شرقي بعداد وبعضها من " أور " في أقصى جنوب العراق ، أو من " مارى " على الفرات الأوسط (على الحدود السورية اليوم) وتكاد تتشابه جميعاً في الطراز التقليدي والأسلوب التجريدي، وأما الغرض منها فواضح ، ذلك أن المتعبد يحاول أن يكون له تمثال يصير بديلا له في العبادة للمعبود أو المعبودة (شكل رقم ٨ صفحة ٢١) كما تدل على ذلك بعض الصيغ المنقوشة عليها، ومعظم التماثيل تعقد أذرعها على الصدر وتحمل أواني صغيرة للسكائب ". (د. نجيب ميخائي إبراهيم على الصدر وتحمل أواني صغيرة للسكائب ". (د. نجيب ميخائي إبراهيم على الفنون – صفحة ٣٢ ، ٣٣).

أما الآثار المكتشفة في شمال العراق والمعاصرة للفن السومرى القديم فإنها أكثر بدائية وفيها تشويه للوجوه يختلف تماما عن مطابقة الطبيعة عند السومريين في الجنوب ، إنه إتجاه إلى التجريد والتبسيط والرمز يختلف تماما عن طابع الفن في منطقة الوركاء .

وهكذا يظل جنوب العراق موطن السومريين هو ميدان تتبع التطور الفنى فيما بين النهرين •

#### تقديم الضعية البشرية للآلمة

في الوقت الذي اختفت فيه عادة " تقديم الضحية البشرية للآلهة" عند المصريين القدماء قبل التاريخ وقبل الأسرة الأولى التي أسسها الملك مينا أو الملك نعرمر.. نجد أن هذه العادة الهمجية استمرت فيما بين النهرين بعد بداية التاريخ.

وفى عام ١٩٣٣ أكتشف المنقبون عن الآثار فى مدينة "أور " عاصمة السومريين بجنوب العراق مئات المقابر قد يصل عددها إلى ألف من بينها ٦٦ مقبرة تسمى " القبور الملكية " التى وجدت فيها كميات كبيرة من الآثار وتكتنفها ألغاز كثيرة (شكل رقم ٩،٠٠).

كيف يمكننا تفسير وجود أعداد كبيرة من الموتى فى القبور الملكية الذين وجدوا مصحوبين بجوقات موسيقية منظمة ، ترقد قريبا من أدواتها؟ وكذلك الخدم والجنود وسائقي العربات ومعهم الحيوانات التى يقودونها والتى دفنت هى الأخرى قربانا ؟ هل هذه المذابح الجماعية كانت تتم إختيارياً ؟ فإنه لا يوجد أى أثر لمقاومة أو عنف ، وهل كانوا يضحون بأنفسهم من أجل انتقال الملك أو الشخص العظيم إلى الحياة الأخرى ومعه نفس الصحبة التى كانت معه فى حياته الأولى ؟ هل كان لهذا الإحتفال علاقة بعبادة من عبادات الخصوبة ؟ مهما كانت الإجابة فإن هذه الطقوس ليست مذكورة فى أى أدب من آداب الجزيرة المعروفة للآن ". (لوسيون لاروس – الفن السومرى – صفحة ٣٨).

هذا بينما نجد أن "عيد سد " في مصر الفرعونية تحول إلى مهرجان رمزى في معبد زوسر بجوار الهرم المدرج، وهو العيد الذي كان يقام بعد تولى الملك العرش لمدة ٣٣ سنة (أي ثلث قرن) ويتم التضحيه به وتوزيع أجزاء جسمه على مقاطعات مصر (المحافظات) لإستمرار خصب الأرض كما حدث مع جسم أوزوريس ... وعندما أصبح الملوك أقوى من الكهنة تحول هذا التقليد الهمجي إلى احتفال رمزى يعاد خلاله تتويج الملك لمدة ٣٣ عاما أخرى.

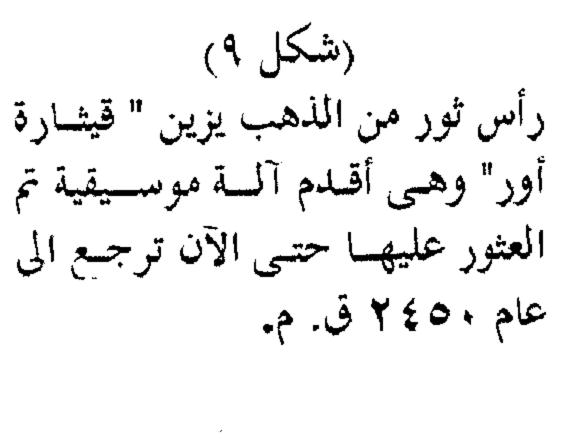

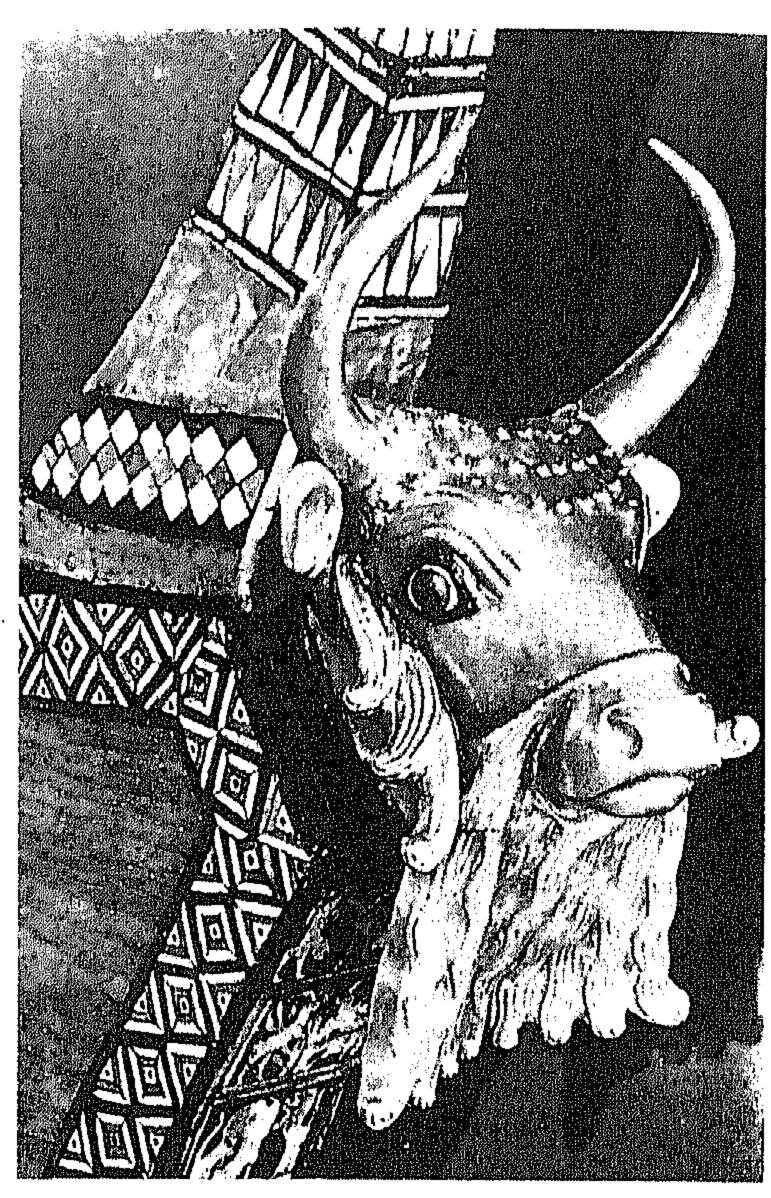

(شكل ۱۰)
قيئارة أور التي عشر عليها في المقابر
الملكية ، خشبها مطعم بزخارف
هندسية والعلبة الموسيقية يزينها
رأس ثور من الذهب (المتحف
العراقي في بغذاد).



وفى مقابل التحضر المصرى ورقى المشاعر الذى تحقق قبل بداية التاريخ المكتوب نجد أن تقديم الضحية البشرية فى منطقة غرب أسيا إستمرت حتى شرع سيدنا إبراهيم فى تقديم إبنه ضحية بشرية للإله طبقا للعادات المتبعة حوله ، وبإفتداء إبن سيدنا إبراهيم بالخروف أعلنت الديانات الأسيوية وقف هذه العادة الهمجية من عام ، ، ٥ ١ قبل الميلاد تقريباً.

ويقول سير جيمس فريزر في كتابه " الغصن الذهبي " في معرض استعراضه لعادة ممارسة قتل الملوك في نهاية فترة زمنية معينة من بدء حكمهم أو حين تتدهور قواهم الصحية :

"فقد كان البابليون يختارون لذلك العيد (يقصد عيد السكايا) ملكا زائفا يضعون عليه ملابس الملك الحقيقى ، ويبيحون له الإستمتاع بمحظياته وتولى مقاليد الحكم فيهم لخمسة أيام يجردونه بعدها من ملابسه وينزلون به أشد أنواع العذاب حتى يلقى حتفه. وقد تم العثور أخيرا على بعض النقوش الأشورية التى تلقى مزيدا من الضوء على هذا العيد والتى يبدو انها تعزز تفسيرنا له على أنه احتفال بالسنة الجديدة وأنه أصل عيد البوريم عند اليهود ". (صفحة ٣٣).

أما المقابر الملكية في أور فقد أكتشفت بها آثـار هامـة منها أسلحة وحلى ذهبية وآلات موسيقية وهي ترجـع إلى ٢٤٥٠ سنة قبـل الميـلاد، وحلى نقية الصياغة ومصنوعة بفن رائع ،

"ومن بين آثار "أور " ما يدل على ممارسة فن التطعيم في مختلف الأدوات، فهو لم يقتصر على اللوحات بل تعداها إلى القيثارات الخشبية ذات الرؤس الحيوانية والإطارات المزخرفة، وربما كان أروعها جميعا رأس الثور المشهور (شكل رقم ٩ ، ١٠) ثم "التيس" المصنوع من الذهب

(شكل ۱۱ ب) جزء تفصيلي من لوحة "أور"، جانب "الحرب"، معروضة بالمتحف البريطاني في لندن.

(شكل ۱۱ أ) لوحة الحرب والسلام - تطعيم على أرضية من القار ، والرسم من الجانبين، عشر عليها في المقابر الملكية في أور عشر عليها في المقابر الملكية في أور ٢٤٥٠ قبل الميلاد.





واللازورد. ومن المعروف لدى السومريين أن "التيس " يرمز إلى قوة التذكير حتى ليعرف " تموز " بلقب "التيس الذى يقود البلاد "، ومن أجمل ما عثر عليه مصنوعا من الذهب حلية الرأس المشهورة بإكليلها الذى يمثل أوراق الصفصاف المصنوعة من الذهب تعلوها زهور معدنية، وهناك الكؤوس الذهبية والخناجر ذات المقابض المحلاة بالأزرار "(شكل ١١، الكؤوس المعيط الفنون – صفحة ٣٢).

تغيرت العبادة بعد العصر السومرى الأول من عبادة الإلهة الأم إلى عبادة ظواهر الطبيعة، وتغير شكل الفن تبعا لذلك في العصر الذي يطلق عليه "ميسلم " وهو عصر الإنتقال الأول الذي شهد عملية تفكك شاملة ثم إعادة بناء للشكل السياسي والمعماري والنحتى.

#### عصر ميسلم:

فى عصر ميسلم ذاته الذى كان عصرا جديدا ذا إنجاز كبير فى تاريخ الفن السومرى ، توفرت لدى النحات والحفار مرة أخرى القدرة والوسائل لتحويل السمة غير الطبيعية والتجريدية ، إلى طريقة إيجابية فى الفن. ذلك أن الفن لم يعد يستخدم للتعبير عن توحيد متوازن للعالمين المادى واللامادى. بل ليعبر عن المفهوم السامى للإله والملك وحدهما.

"ولاتوجد في الواقع نتاجات فنية أخرى بقيت بمثل هذه الكميات الكبيرة من تماثيل المتعبدين، وذلك الشكل كان معروفا من عصر ميسلم حين أستعيض به عن المتعبد نفسه في معبد الإله الذي كان يرغب في تكريمه ، ومن الكتابات التي نقشت على بعض هذه التماثيل نعرف أن المتعبد كان يأمل بهذه الطريقه أن يفوز بحياة طويلة بمساعدة الإله ، ولقد غدا ممكنا بالنسبة لنا أن نفحص مجموعة كبيرة من هذه التماثيل سواء

(شكل ٢١) تمثال اميرة سومرية في وضع مقيد من تل اسمر ترجع الى حوالى ٠٠٠ سنه قبل الميلاد.



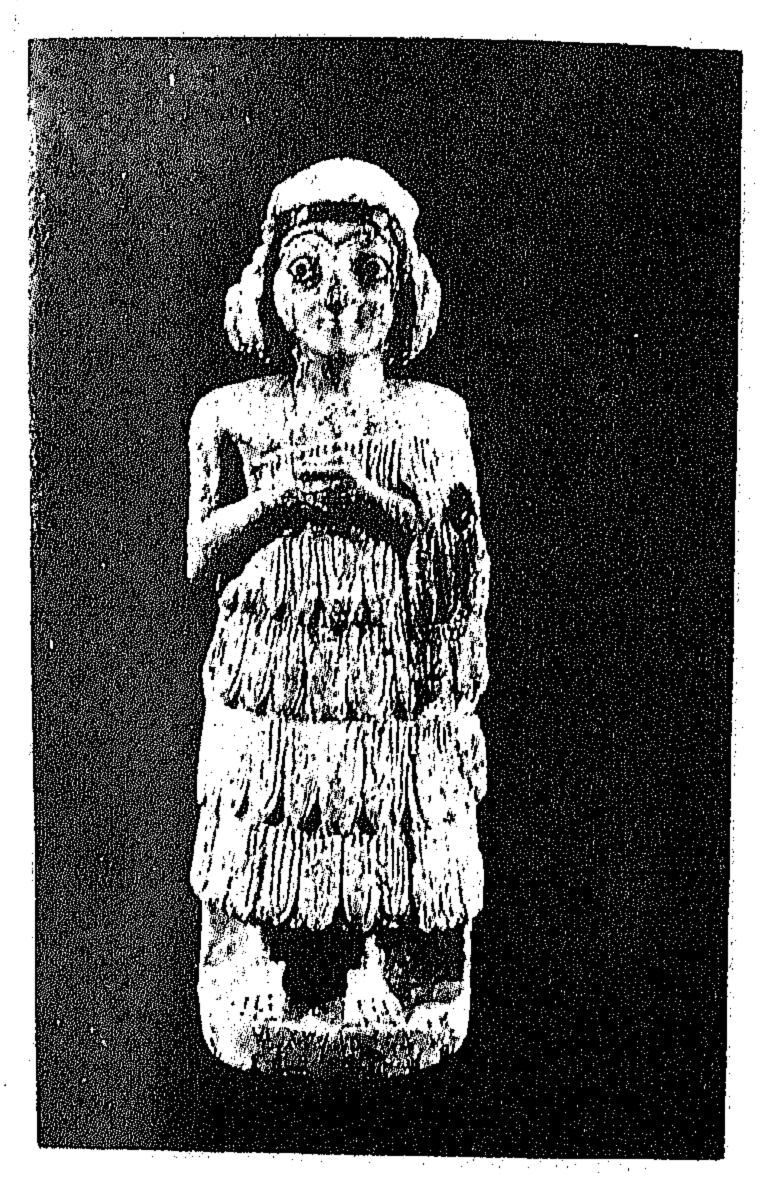

(شكل ١٣) تمثال رخام لامرأة سومرية عشر عليه فــى أور ويرجع الى ٢٥٠٠ قبل الميلاد.

الواقفة منها أم الجالسة المؤنثة والمذكرة ، وأن يؤكد الإنطباع القائل بوجود خشونة وسطحية في العمل بصفة عامة (شكل ١٢، ١٣) قبل بداية عصر سلالة أور الأولى ، حتى وإن كانت بعض التماثيل ما تزال تكشف عن دلائل على إتقان الصنعة..." (أنطون مورتجارت - صفحة مد و ١٢٠).

# ٣- النِّن في العصر الأكدي

كان انتقال السيادة من سومر إلى أكد نتيجة للهجرات السامية المتوالية من شبة الجزيرة العربية إلى منطقة الرافدين. هذا التغلغل السلمى أدى إلى مضاعفة أعداد السكان الساميين حتى ظهر سرجون فى مدينة "كيش " نحو عام ، ٢٣٥ قبل الميلاد واستطاع أن ينتزع السلطة، وشرع فى غزو المدن المجاورة حتى قضى على دويلات المدن السومريه، شم وحد بلاد الرافدين بقسميها الشمالي والجنوبي، ثم فتح الأقطار المجاورة مشل الأناضول وسوريا وفلسطين وسواحل البحر المتوسط. وفتح عيلام ومنطقة الخليج العربي ، واتخذ من مدينة " أكد " عاصمة له. ولم يعرف موقع هذه المدينة حتى اليوم بصورة أكيدة. (د. فرج بصمجى - كنوز المتحف العراقي - صفحة ٢٩).

ونلاحظ هنا أن هذه الإنتصارات تشبة إلى حد بعيد إنتصار مينا فى مصر قبل سرجون بنحو ، ٨٥ سنة وتوحيده للمدن وللوجهين القبلى والبحرى ، وبينما رفع مينا شعار وحدة الوجهين التى أصبحت بعد ذلك عنصراً فكرياً أساسياً على مدى يقرب من ، ٣ قرنا ، نجد أن سرجون اتجه إلى تغليب الجنس السامى وإلى تخريب المدن السومرية ونهبها حتى كتب المشاعر السومرى " لوجال راجيزى " قصيدته التى تقول:

(شكل ۱۵) تمثال رأس من البرونز المجوف تصور"سارجون الاكدى". عشر عليه في حفريات مدينة نينوى، ويرجع زمن صناعته الى حوالى ٢٣٥٠ قبل الميلاد.





(شكل ١٦)
رأس سرجون الأكدى (منظر جانبى)
انه نموذج للدقة في النحت يدل على
مدى حساسية الفنان ومدى تقدم صناعة
سباكة المعادن.

"واحسرتاه على ما أصاب لكش وكنوزها ٠٠ وما أشد مايعانى الأطفال من بؤس٠٠٠ أن مدينتي ، متى تستبدلين بوحشتك أنساً!".

هذا في حين تزوج مينا من إبنة ملك الوجه البحرى ولبس التاج الأبيض مع التاج الأهر ، ونحن نعرف الآن أن وراثة العرش في تلك العصور كانت من خلال الإنتساب إلى الأم لقرب العهد بالسحر الذي ساد قبل الكهانة.

وتذكر الأساطير أن "سرجون" الأكدى أو "شروكين" (شكل رقم ٥٠ ، ١٦). ومعناها الملك الصادق أو الشرعى أو الشابت ، كانت والمدته من نساء المعبد ، ولما ولدته وضعتة في صفت ورمته في الفرات حيث عثر عليه بستاني ورباه، فلما ترعرع شملته" الإلهه عشتار " بعطفها وحبها فتدرج في الوظائف حتى ارتقى إلى خدمة ملك " كيش " ، شم استولى على العرش وجمع حوله الساميين وحارب السومريين ، ، ، (كنوز المتحف العراقي – صفحة ٢٩)

" وعلى الرغم من أن العهد الأكدى إستغرق قرابة قرنين من الزمان فقط، وسادته ثلاثة أجيال أو أربعة من الأسرة الحاكمة القوية ، فإنه بات من الممكن رغم قلة المنجزات الفنية إدراك كنه الفن الأكدى على الفور متميزاً عن الفن السومرى السابق عليه ، ليس ذلك فحسب بل يمكننا أن غيز المراحل التي مر بها هذا الفن خلال عهده القصير ، لقد تواكبت سمات هذا العهد مع روح الأكديين الأوائل الذين نبذوا كل " ساكن"، وكانت الحياة بالنسبة إليهم تمثل حالة تغير مستمر وتطور لا نهاية له. فعلى العكس من الفن السومرى لم تكن مشكلة الفن الأكدى الرئيسية هي الصراع بين الروحانية والطبيعة بقدر ما كانت إطلاق الأشكال من حالتها الجامدة إلى حرية الصيرورة والإنطلاق ، وهكذا عبرت نزعة الحياة عند هذا الجنس ( الذي يرى نفسه مركز دولة كبرى ) عن نفسها خير تعبير عند تمثيلها " للحركة "

" ففي ظل هذه الإمبراطورية الأكدية السمحة التي حكمت قرابة قرنين من الزمان كما قلنا، وجدت التقاليد السومرية ما يكفل لها الإستمرار فعاشت عيشتها من قبل وكأن العهد لم يتغير وليس أدل على ذلك من هذه الرأس البرونزيه ذات الحجم الطبيعي التي عثر عليها في نيوى والتي عثل سرجون نفسه ، وتعد الشاهد الوحيد الرائع للنحت الأكدى الممتاز في المعدن (شكل رقم ١٤) وتدل على مدى قدرة الفنان في النحت على المعادن ، من المصبوبات الجوفاء حتى أرق الترصيعات، في النحت على المدة الرأس البرونزية لا تعتبر صورة شخصية بالمعنى فبالرغم من أن هذه الرأس البرونزية لا تعتبر صورة شخصية بالمعنى المطولي العظيم". (د. ثروت عكاشه – تاريخ الفن – الجزء الرابع – صفحة ٢٩ و ٢٥٤).

"وقد عثر على لوحات حجرية في مدينتي (سوسا) و (تللو) منقوشة بنقوش بارزة تسجل إنتصارات ملوك (الأكاديين) وأكثر هذه اللوحات وضوحا لوحة النصر الخاصة بالملك (نارام سن) حفيد الملك (سارجون) (شكل رقم ٤).

# الأختام الأسطوانية :

تصل صناعة الأختام الأسطوانية التي أحرزت تقدما في عهد الأسرات السومرية الأولى، إلى درجة عالية من الإزدهار في عصر الأكاديين. وتعتبر هذه الفترة أحسن فترات صناعة نقش الأختام في تاريخ فنون بلاد النهرين من حيث غزارة المواضيع وجودة نقشها، وتستمر المواضيع المفضلة عند السومريين في الظهور على الأختام الأكادية، فيتكرر ظهور شخصية جلجامش الشعبية بين الأسود، كما تظهر فيتكرر ظهور شخصية جلجامش الشعبية بين الأسود، كما تظهر مواضيع من الأساطير الخيالية وأشهرها قصة الراعي (إيتانا) الذي أصاب العقم من الأساطير الخيالية وأشهرها قصة الراعي (إيتانا) الذي أصاب العقم

أغنامه فصعد إلى السماء على ظهر نسر باحثا متسائلا عن سر الحياة، وتنظر المخلوقات الموجودة على الأرض من حيوانات بدهشة إلى (إيتانا) الذي يطير في السماء، ومع أن جميع الشخصيات مسجلة على مساحة صغيرة (٤×٢). إلا أن الحفر واضح.

وتقل المواضيع الدينية بعد ذلك وتكاد تختفى تقريبا ، وهذا انعكاس للحالة السياسية السائدة في العصر الأكدى الذى انشغل فيه الحكام بتوسيع الإمبراطورية وأخذت الآله السومرية أسماء جديدة فحلت الإلهه (عشار) إلهة الحب والحرب محل الإلهة (أنانا)، وحل (سن) مكان (نانار) إله القمر كما تحول (أوثابابار) إله الشمس إلى (شماس). (فنون الشرق الأوسط القديم - طبعة ١٩٦٩ - صفحة ١٣٢).

"وان الشخص الذي يطلع على الفنية الأكدية يشعر بمهارة الأكدى وخاصة في إظهار التجسيم والحركة في عناصر موضوعاته، ومحاولاته في إبراز الحالات النفسية في شخوصة من ألم وقوة وعظمة ووقار، كما ظهرت براعته في إظهار الدراسة التشريحية لدقائق أعضاء الجسم وتفاصيله وعضلاته وإخراجها بنسب ثابته، وكذلك إظهار الحركة والحيوية في أشكال الأجسام وتفاصيلها.

وفضلا عن ذلك فقد إستطاع الفنان الأكدى أن يجعل من جمل الكتابة المسمارية عنصراً زخرفياً استخرجها لملئ الفراغات في أختامه الأسطوانية ونحوته البارزه". (محمد حسين جودى – تاريخ الفن العراقي القديم – مطبعة النعمان بالنجف الأشرف ١٩٧٤ – صفحة ١٣٢).

"ولكن سلطان "أكد" انتهى بكارثة نتيجة لغارات الجوتين المتبربرين من القبائل الجبلية في إيران. وتلا ذلك نصف قرن من الفوضى ويبدو أن المدن السومرية تعرضت جميعا لهذا الهوان فيما عدا "لجش" التي ظلت تحت رعاية حاكمها " جوديا " تنعم بالهدوء، والآثار الباقية من عهد هذا



(شكل ١٤) أختام اسطوانية مختلفة ترجع الى الألف الرابع قبل الميلاد، وجدت في مواقع متفرقة وهي من الفن السومري.



رشكل ۱)
كاهن سومرى وزوجته، من الحجر الجبسى ارتفاعه ۲۲ سم وارتفاعها ۹۵ سم، وجدا فى تل أسمر. من معروضات المتحف العراقى فى بغداد.

العاهل والتى أقيمت تمجيدا له تشير إلى نوع من الازدهار للــــراث السومرى، ومن الطريف أن نشير إلى أنه قرابة هذه المرحلة من الألف الثالث تعرضت مصر كذلك لألوان من الفوضى والإضطراب عانت منها مدى قرن من الزمان حتى قيام الدولة الوسطى بها عام ٢٠٦٥ ق.م. تقريبا". (محيط الفنون – صفحة ٣٣).

# ٤- العصر السومرى الثاني:

عندما هزم " الجوتيون " الإمبراطورية "الأكادية" لم يحققوا أية حضارة تميزهم .. فقبائل " الجوتى " نزحت نحو عام ٢٢١ ق٠٥٠ من المنطقة الشرقيه لجبال " زاكيروس " ومن أطراف " لورستان " وانحدرت نحو سهول العراق الخصبة ، وإتخذت من منطقة كركوك فى الشمال مركزاً لحكمها ، ثم ما لبثت أن زحفت على " سومر " و " أكد " ولم تكن لهم حضارة قبل هذا الزحف – تماما كسكان الجزيرة العربية قبل الإسلام – لكنهم أثناء وجودهم فى العراق ساروا على أصول الحضارة السومرية الأكادية وتكلموا اللغة الأكادية ، وقد ذكر ثبت الملوك واحدا وعشرين ملكا من الملوك الجوتيين حكموا جميعا ٩١ سنة وأربعين يوما، وفى زمن حكم آخر ملوكهم إستقل أمير " أوروك " السومري وضم إليه معظم المدن السومرية فى الجنوب ثم حارب الجوتيين وإنتصر عليه م عوم علم الميلاد وطردهم من البلاد.

وهكذا بدأ السومريون يعيدون مجدهم، وانفصل بعض أمرائهم في المرائهم في المرائهم في المرائهم في المرائهم في المنوبية وشكلوا دويلات مستقلة كان من بينها " دولة مدينة لجش" التي حكمها " جوديا".

ويطلق بعض المؤرخين على هذا العصر اسم "عصر الإنبعاث السومرى الأكدى " ذلك أن الفن في هذا العصر كان نتيجة إمتزاج المميزات الفنية الأكدية.

و "جوديا" هو الملك الثانى عشر فى اسرة لجس الثانية، "... ففى منتصف القرن الحادى و العشرين قبل الميلاد علا عرش لكش ملك يدعى " جوديا " ( ٢١٤٠ ق.م).

### تماثيـل جوديـا

مع بدایات القرن العشرین اکتشف " ك. دى سارزیك " فی منطقة "تللو" بشمال العراق ، بین حفریات المدینة التی كان یطلق علیها اسم "لجش" حوالی ثلاثین تمثالا "لجودیا"، و كلها مفقودة الرؤوس.. ومعظم هذه التماثیل تحتل حالیا قاعة خاصة من قاعات متحف " اللوفر "باریس، وتسمی قاعة " جودیا " شكل رقم ۱۸ ، ۱۹).

هذه التماثيل عثر علي رؤس بعضها في نفس المكان وبعضها الآخر في أماكن أخرى. ولكن معظمها كان مهشما ومشوها ويحتمل أن رؤوسها قد قطعت في فترات إنتقال الحكم من دولة ألى أخرى ، أو بسبب تحريم الأديان السماوية لعبادة الأوثان.

وتكتسب هـذه التماثيل أهمية خاصة في تاريخ الفن العراقي القديم للأسباب الآتية:

الأول: هو أنها تماثيل ضخمة الحجم ، يصل بعضها إلى ضعف الحجم الطبيعى ، في حين لا يقل أصغرها عن نصف الحجم الطبيعى . هذا في حين أن الآثار " السومرية " و " الأكدية " التي سبقت هذه المجموعة من

التماثيل كلها صغيرة الحجم لا تقارب أحجام تماثيل هذه المجموعة أو تقارن بها.

والثانى: هو أن معظمها منحوت فى حجر " الديوريت " الشديد الصلادة والقسوة ، ثما يجعل معالجته تتطلب مهارات وخبرات وأدوات خاصة مع صبر شديد، إذ قد يستغرق العمل فى التمثال الواحد عدة سنوات.

فإذا علمنا أن حجر الديوريت يحتل المكانة التالية مباشرة للماس فى صلادته، وان هذه المكانة فى "جدول الصلادة" تعنى أنه يقدر على خدش ونحت جميع الأحجار والمعادن الأخرى فيما عدا الماس، فمن هذا نتبين أن تماثيل " جوديا " التى نحتت قبل الميلاد بأكثر من ألفى عام تمثل معجزة وتعبر عن مدى تقدم وسائل نحت التماثيل فى ذلك العصر المبكر.

والثالث: هو أنها رغم ثقلها وضخامتها لم تستخرج خاماتها من أرض العراق، لأن هذا النوع من الأحجار لا يتوفر فيما بين النهرين .. لقد استوردت أجحارها الضخمة من أرض "ميجان" التي يعتقد أنها منطقة "عمان" حاليا، وهي منطقة يتردد ذكرها في الكتابات "السومرية" و"الأكدية" مع اسمين جغرافيين آخرين هما "ديلمون" أي البحرين و "ملوخا" التي يعتقد أنها الهند.

### عصر جوديا :

إنتصرت مدينة " أكاد " على مدينة " سومر " فقضت بذلك على الحضارة السومرية الأولى. ولكن عندما ضعفت الدولة الأكادية تمكنت



رشكل ۱۷)
القسم العلوى من مسلة الشريعة ،
الملك أمام الاله "شماش" يملى عليه
القوانين. الاله يوصى بالشرائع"
القصة المتكررة في عدة ديانات .
المسلة من البازلت ارتفاعها ٢٢٥ مرا ومنقوش عليها القوانين الكلدانية (البابلية).





(شكل ۱۸) تمثال جوديا واقفا وبيديه الإناء الفوار، من الحجر الجيرى - ارتفاعه ۹۳ سم - ملك "لاجاش" ، ۲۱۶ قبل الميلاد.

(شكل ١٩) تمشال جوديا جالسا، وجد في حفريات "تلو" من الديوريت الأسود، يرجع الى منتصف القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد. قبائل " الجوتى " (وهى قبائل جبلية بربرية متعطشة للقتال) من غزو المملكة الأكادية ، لكن هذه القبائل لم تستطع أن تتعود حياة المدن ، فلم تلبث مدينة " أور " بجنوب العراق أن استجمعت قواها وطردت المغتصبين تحت قيادة " أورنامو " الذى أعلن نفسه ملكا على " سومر" و "أكاد" وأسس الأسرة الثالثة لملوك " أور " سنة ٢١١٢ ق.م. . . ثم ظهر حكم سومرى شبه مستقل في مدينة " لجش " تحت زعامة " جوديا " الذى حكم في نفس الوقت الذى حكم فيه " أورنامو" وإبنه في مدينة "أور " .

ويقدر تاريخ قيام حكم " جوديا " بعام ٢٠٦٠ ق-م، وقد أعاد إلى مدينة " لحش " ما فقدته بسبب غزو قبائل " الجوتى " التى كانت قد هدمت المعابد، ونكلت بالسكان ونهبت تماثيل الآلهه ... فأعاد "جوديا" تشييد المعابد وهيأ للأهالى حياة تتسم بالعدل والرحمة فتعلقوا به وأحبوه إلى درجة أن أتخذوه إلها .. ومن المعروف أن تأليه الملوك فيما بين النهرين كان مسألة نادرة ،

إننا نجد على نقش من نقوشه التى عثر عليها ، نصا يفتخر فيه بما حققه لشعب مدينته ، ويقول فيه : "لم تكد سبع سنين من حكمى تمضى حتى استوى الخادم بالمخدوم ، والعبد بسيده وأمن الضعيف شر القوى". وقد إزدهر فن النحت فى "لجش" التى أصبحت رائدة لهذا الفن كما وكيفا خلال قرن كامل من الزمان .. ويرجع الفضل فى ذلك إلى "جوديا" الذى إهتم بفن النحت، وظل نحو خمسة عشر عاما يرفض حمل لقب الملك مكتفيا بلقب "أنسى" أى الكاهن الذى يلى الملك فى منصبه ويتولى المهام الدينية والسياسية معا .

لقد جعل " جوديا " من مدينته مجتمعا ثقافيا فريدا ، وملاً قصورها ومعابدها ومرافقها العامة بالتحف الفنية ، وقد روى "هيرودوت"

و"ديودوروث" أنهما رأيا في مدينة " بعل " عددا كبيرا من التماثيل الذهبية الكاملة الإستدارة ، وكانت هائلة الحجم .. ولكن للأسف لم تبق التماثيل المعدنية إلى اليوم.. وكانت هناك أيضا أعمال من الطين والفخار والخزف ، فالحضارة في منطقة " الجزيرة " عند مصب نهرى دجلة والفرات ، هي حضارة طينية نظراً لعدم توفر الخامات الحجرية بتلك المنطقة .. كما أن عدم توفر المعادن جعل التماثيل والآثار المعدنية المتبقية نادرة الوجود ، لأن رطوبة المنطقة والفروق الهائلة في معدلات درجات الحرارة بين الصيف والشتاء ، وبين الليل و النهار ، أدت إلى تحلل معظمها .. لكل هذا تكتسب تماثيل " جوديا " السليمة نسبيا ، أهمية خاصة ومكانة عالية في تاريخ الفن العراقي القديم .

### تشكيل تماثيل جوديا:

تظهر تماثيل " جوديا " في وضع الجالس أو الواقف . وهي تمشل الحاكم في مظهر المتواضع الذي يتخذه المتعبد أمام الإله ، مضموم اليدين أمام صدره ، وكأن إحداهما تصافح الأخرى كالمواطنين البسطاء، وإن بدا واثقا من نفسه كل الثقة .. أما ملابسه فهي كثياب الرهبان التي احتفظت بالشكل القديم لثياب العراقيين عندما كانوا يرتدون فراء الحيوان .. هذه الثياب تكشف عن الكتف والذراع ، فوجد المثال فرصة ذهبية لإظهار براعته في نحت هذا الجزء العارى من الجسم .

كما نحت اليدين بدقة متناهية حتى تظهر أظافر الأصابع مطابقة للطبيعة . وفي بعض هذه التماثيل نجد أن الأقدام قد نحتت في غلظ ملحوظ ، في حين تبلغ في بعضها الآخر مرتبة عالية للغاية في دقة التنفيذ المطابقة للطبيعة..

أما الرؤوس التى وجدت فمعظمها مهشم ، ولكن هناك رأساً موجوداً في متحف " بنسلفانيا " في أمريكا وكان يسمى " بالرأس المعمم " قبل إكتشاف حقيقة أنه لأحد تماثيل " جوديا " الموجود حاليا في المتحف العراقي ببغداد (شكل رقم ١٥) .. وهو يتميز بدقة في التعبير رغم ما أصابه من تشويه ، وتؤكد نظرات عينيه المستقرتين ووجنتاه البارزتان وذقنه المدببة وشفتاه الدقيقتان ، إصراره على ألا يرد له أمر، وهي الصفة التي تتردد في النقوش المسجلة على أختامه وتماثيله .

وتكشف تماثيل " جوديا " عن مظهره البدنى، كرجل قصير القامة، غليظ العنق، حتى أن رأسه يبدو وكأنه مغروس بين كتفيه بلا رقبة. كما نلاحظ أن النحاتين قد حرصوا على تصويره مبرزين شكله طبقا لسنه، فنحتوا لمه تماثيل في مختلف مراحل العمر، بين الخامسة والعشرين والأربعين.

ويلاحظ أن من بين هذه التماثيل ما تصوره في مظهر الإله ، مشل عثاله الواقف وهو يحمل بين يديه الإناء المتدفق أو الفوار (شكل رقم ٢٠)، وهو إناء الخصوبة التي هي من صفات الآلهه وحدهم ، ويفيض من الإناء مجريان من الماء على الجانبين ، كل منهما في أربعة خطوط تتموج في حركة تمثل الحياة ، وتنتهي المياه المتدفقة في هذين المجريين إلى آنية أخرى على الأرض تتدفق منها بالتالي سيول تروى الأرض وتخصبها ، وعلى سطح تيارى الماء المنسكين أسماك تسبح في عكس إتجاهها ، والرداء مزركش الحواف ينبض بالحياة . ويعتبر تمثيل الماء في النحت المجسم عملا جريئاً، فلم يتصدى له إلا قلة من النحاتين على مر التاريخ.

ولهذا نرى دلائل الإصراروالتصميم فى تماثيل " جوديا " وبشكل خاص فى هذا الوضع الذى يصوره كإله. وفى هذه التماثيل نلمس عناية المثالين بإبراز التفاصيل وصقل الحجر صقى متقنا ، بينما تدلنا الملابس

على ضخامة وإكتناز الأجسام تحتها ، مع إبراز عضلات الكتف العارية الواضحه التقسيم في شكل طبيعي لا تظهر فيه مبالغات التماثيل الأشوريه التالية ، التي وصلت إلينا من عصر لاحق.

أما النقوش التي تشغل مساحة كبيرة من الثياب التي يرتديها "جوديا" في تماثيله. فهي بالكتابة المسمارية التي تبدو كنوع من التطريز، ولكن التلف الذي أصاب معظمها جعل قراءتها صعبة.

### لماذا الديوريت ؟

عبر " جوديا " عن تفضيله لحجر " الديوريت " كخامة لنحت تماثيله بكلمات وجدت منقوشهة باللغة المسمارية على أحد التماثيل التي يحتفظ بها متحف " اللوفر " بباريس ، وهو يقول :

هذا التمثال لم يصنع من الفضة ولا من اللازورد ولا من النحاس ولا من الرصاص ولا من البرونز أيضا ، ولكنه صنع من الديوريت .

إن "الديوريت " بالنسبة إلى هذا الملك يعتبر وسيلة لإظهار جبروته، انه يقول " إن أقسى المواد حتى الديوريت قد ذللتها للعبير عن عظمتى، وقد تفوقت عليها. هذا في نفس الوقت الذي يعتبر فيه هذا النوع من الأحجار أكثر الخامات ثباتا وقدرة على مقاومة عوامل الفناء. وبهذا يعبر التمثال المصنوع من الديوريت عن فكرة ما هو أزلى ، التي تمثل عملية الخلق ، وما هو أبدى في مقاومة الموت ، أي الخلود .

إنه رمز طبق الأصل للروح السومرية التي حرص الأكاديون على تبنيها .. وهذه الروح تتضمن موقفهم الخاص إزاء الحياة ، ومن بينها

التخلى عن جانب المرونة في التماثيل بل وطمسها والـتركيز على خلق أكبر سطوح عريضة مفتوحة . مع تغطية هذه السطوح بكتابات مسمارية كثيرة.

لقد كانت هذه السطوح هدفا من أهداف الفنان ، فهو يهدف إلى صنع وثيقة مكتوبة أكثر من إهتمامه بصنع تمثال يتضمن الجوانب الجمالية ومطابقة الواقع . ومن هنا نتبين السبب في ضخامة معظم تماثيل هذا الملك الإله مع إمتلائها بشكل مصطنع ، في حين تبدو رؤوسها الثقيلة وهي تستقر فوق أكتافها بدون رقاب حتى تواصل مهمة الديوريت في مقاومة عوادى الزمان.

إن المستوى المرتفع للمهارة الفنية التى نحتت بها هذه التماثيل يجعلنا نتأكد من تعمد الفنان إعطائها هذا المظهر الذى لم ينتج أبدا عن عجزه فى مواجهة صعوبة نحت الحجر الصلد، و لا عن أى روح فطرية ساذجة فرضتها الظروف، بل على العكس، فإن تمثال " جوديا " الصغير الموجود في "كوبنهاجن" والمهدى إلى الإله " جيشتينانا " مصنوع من حجر" الإستياتيت " أى حجر " التلك " وهو حجر هش سهل التشكيل يمكن خدشه بالأظافر، ومع ذلك نجد أن مظهره يتخذ نفس الصفات التى نجدها في تماثيل " جوديا " المنحوته من " الديوريت " من زاوية إنقسام التمثال إلى أربعة مكعبات واضحة يسهل للمشاهد تحديدها، وبقية العناصر الشكلية المميزه.

فهذه التماثيل لا تعبر عن إمبراطورية عالمية متوسعه ، وإنما تكتفى بتجسيد حالة التعبد والتواضع والزهد والإمتثال للصلاة أمام الإله . لهذا فهى تهدف إلى السكون والتعبير عن حالة الجمود والهدوء المودع بتفوق كامل داخل كتلة الحجر ذاتها ، وهى نفس الصفات التى نحسها أمام عاثيل المصلين الصغيرة والكبيرة التى أنتجت فى عهد أسرة " أور "

الأولى.. ولهذا يعتبر إستخدام " جوديا " لخامة " الديوريت " إستمراراً للتعبير عن كل هذه الصفات .

## مميزات تماثيل جوديا

إن هذه التماثيل التي تمثل جوديا واقفا أو جالسا - فيما عدا تماثيله كإله - تظهره في مظهر الولاء والتعبد، وفي إحدها يضع على ركبتيه وهو جالس لوحة رسم عليها تصميم هندسي للمعبد الذي شيده للإله، وهذه اللوحة مرسومة بكل دقة وبمقياس رسم كأنها من عمل مهندس معماري معاصر.

ورغم ما تبرزه هذه التماثيل من تفوق ومهارة الفنانين الذين نحتوها في إبرازهم لعضلات ذراع وكتف الملك العارية ، وفي تمثيلهم لملامح وجهه في مختلف مراحل عمره ، وفي عنايتهم الشديدة بالقدمين في معظم التماثيل ، إلا أننا نلمس أيضا الجمود في تعبيرات الوجه والعيون المفتوحة على سعتها وهي تحدق أمامها ، فيما عدا أحد تماثيله باللوفر الذي تدلنا ملامحه على الدهاء والحزم والتقوى..

كما نلمس أيضا حرص الفنان السومرى على إتباع "قاعدة المواجهة ". وفيها يتجه الجسم والوجه إلى الأمام بغير التواء.. أما الكتفان العريضتان فتعبران عن القوة والبطش.. ويظهر " جوديا " في معظم هذه التماثيل وعلى رأسه غطاء يشبه العمامة الواضحة البروز ، والمزخرفة بصفوف من الكرات الصغيرة.

وتساعدنا هذه المجموعة على إدراك وجود تنوع فى الأسلوب بين الفنانين فى ذلك العصر ، ومن الصعب تفسير هذه التنوعات بأن سببها هو إختلاف شخصية الفنانين الذين أنتجوها ، بلل الأرجح إنها انتجت

وراء بعضها ، فظهر فيها وبشكل ملموس التغيير التدريجي في المناخ الفكرى ، وخاصة إنكماش المظهر السومرى الخالص الذى سيطر على عصر الإحياء، في حين إشتدت سيطرة الأفكار والأشكال الأكادية القديمة.

وبينما كانت التماثيل السومرية والأكادية القديمة تتضمن حفرا باسم الشخص الذى يكرس التمثال للإله ..نجد أن "جوديا" قد توسع فى هذا التقليد ، وجعل النقوش العديدة التى تغطيها تسرد منجزات " الأمير" وأفعاله التى كان يتقرب بها إلى الآله إلى جانب تكريسه التمشال لها، وكل هذا لكى يظفر بإستجابه طلبه فى أن يكتب له طول البقاء على الأرض .

لقد كشفت هذه النقوش عن المقصود من هذه التماثيل ، فهى ليست بورتريهات شبيهة لصاحبها لتخليد ذكراه أمام الأجيال التالية، بل كانت بديلا سحريا للمتعبد الذى أهداها لللآلهة فكتب من بعده حياة مستقلة كاملة عن طريق الشعائر الدينية المسماه " فتح الفم". فتكتسب بها هذه التماثيل حياة كاملة وتكون لها أسماؤها الخاصة . ومن هذه الزاوية يجب على الناس جميعا أن يتقدموا بالقربان لهذا البديل ليتمكن من خدمة الآله التي كرس لها نفسه .. هذا الرأى يؤكده "أنطون مورتجارت" في كتابه عن "الفن في العراق القديم" وإن كان لم يكتشف حتى الآن دليل واحد يؤيد صحة هذا الإفتراض.

## جوديا المتعف العراقي

ويضم المتحف العراقي في بغداد أحمد تماثيل " جوديا " المنحوت من " الديوريت " الأسود الذي يرجع تاريخة إلى الفترة ما بين ( ٢١٤٤ -

٤٢٢٢ ق.م.). وهو يصور الملك " جوديا " جالسا على كرسى وعلى رأسه ما يشبه العمامة. وعلى ثوب اللك في مقدمة التمثال كتابة سومرية تذكر أن " جوديا " قد شيد معبداً للإلـه " ننجرسو " .. إن رأس هذا التمثال المعروض في المتحف العراقي ليس من الديوريت ولا هو الرأس الأصلى فدا التمثال، لكنه نسخة من الجبس صنعت بطريقة الصب على الرأس الأصلى للتمثال الموجود اليوم بمتحف " بنسلفانيا " والذى سبق الإشارة إليه، وقد اشترى المتحف الأمريكي هذا الرأس المكتشف في نفس منطقة " تللو " وكان يطلق عليه اسم " الرأس المعمم " حتى تأكد أنه رأس تمشال لجوديا ظل باقيا في المنطقة بعد أن اكتشف "سارزاك " التماثيل الأخرى التي أهداها إلى متحف " اللوفر " .ويبلغ إرتفاعه حوالي نصف متر، وقد تم العثور عليه بطريقة غريبة.. إذ جرفه تيار ماء النهر وكشف عنه في فترة إنخفاضه، وقد قاد المنقبين إلى معرفة مكان المدينة التي كان بها التمثال ، ويرجح أنه كان في قصر الملك أو معبد الإله " ننجرسو " .. وكان الرأس قدّ أكتشفت في وقت سابق ونقـل إلى "بنسلفانيا". ويعتبر هذا التمثال أجمل تماثيل هذا الملك الإله المصنوعة من الديوريت ، وتتضمن كل مميزات الفن في عصره ، كما يعد - بحالته الراهنه – من أهم وأروع الأعمال النحتية التي يفخر بها المتحف العراقسي في بغداد.

### جوديا وخفرع

يعتبر تمثال الملك "خفرع " المنحوت من حجر الديوريت أول تمثال كبير صنع من هذه المادة في التاريخ فهو يرجع إلى فترة حكم " خفرع " للصر ، وهوينتمي إلى الأسرة الرابعة بالدولة القديمة منذ ، ، ٢٤ سنه تقريبا، كما أن تماثيل " جوديا " هي أول تماثيل كبيرة في العراق القديم

تنحت من هذا الحجر وبأحجام تقارب حجم تمثال "خفرع " وتزيد عليه. وقد صنعت بعد تمثال "خفرع " بفرة تقدر بحوالى ، ٤٥ سنة تقريبا فتاريخ إعتلاء جوديا للعرش يرجع إلى ، ٢٠٤ سنة مضت تقريبا.

إن "جوديا" معاصر للأسرة الثانية عشر بالدولة الوسطى فى مصر، فقد اكتشفت مراسلات بين ملوك هذه الأسرة المصرية وأسرة "أور" الثالثة المعاصرة لحكم " جوديا " فى العراق .. وأسرة " أور الثالثة " هى التى حررت مدينة " أور" سنة ٢١١٦ ق.م. من قبائل " الجوتى " .

ورغم هذا فالمقارنة بين تمثال خفرع المصنوع من الديوريت ومجموعة تماثيل جوديا المصنوعة من نفس المادة هي مقارنة ممكنة ، وسنختار تمثال المتحف العراقي الذي يصور "جوديا" جالسا في وضع مماثل لتمثال " خفرع " الجالس .

إن كلا منهما يمثل أول محاولة لمعالجة هذه الخامة القاسية في كلا البلدين بل في تاريخ الفن على مر العصور.. كما أن الهدف من استخدام هذه الخامة في التمثالين هو هدف مشترك من زاوية الإنتصار على أقسى الخامات وتحقيق نوع من الخلود لصاحب التمثال.

وبينما حرص المثال المصرى على إظهار الملك كإله له عظمة وجبروت الآله. حرص المثال العراقي على إبراز الملك كمتعبد متواضع يبتغى رضاء الآله. إن الصقر "حورس " في التمثال المصرى يقف خلف رأس الملك ناشرا جناحيه في وضع الحماية والمبايعة للملك كبديل يحكم في الناس على الأرض .. في حين سجل الملك السومرى ماقدمه للإله من منجزات على ثوبه معلنا أنه شيد معبداً للإله كوسيلة للتقرب لهذا الإله .. ومن هنا نلمس الإختلاف الكبير في المضمون الذي أضفى إختلافا واضحا في الشكل أبرز عناصره هي تلك المثالية الواضحة في تمثال

"خفرع" التى تظهره فى أكمل صورة وأعظم جلسة. وتلك الطبيعية فى التمثال السومرى التى تبرز صفات الملك الجسدية دون مثالية أو تنميق.

كما نلاحظ أن المقعد الذى يجلس عليه " جوديا " ويظهر فى صورته الجانبية هو مقعد بسيط يطابق المقعد الخشبى الذى كان مستخدما فى ذلك الوقت ، فى حين يجلس خفرع على عرش يحمله أسدان . أما زخرفة جوانب العرش فهى تعبر عن وحدة الوجهين القبلى والبحرى الممثلة فى تعانق نباتى اللوتس والبردى الممثلين للوجهين.. وهنا لابد أن نسجل الإختلاف فى طريقة الكتابة عند كلا الشعبين، فاللغة الهيروغليفية لغة مصورة يتم التعبير عنها بالصور المرسومة، فى حين أن اللغة السومرية مسمارية مجردة، لهذا فرضت السطوح المنبسطة لتستوعبها على رداء "جوديا" الممتلىء.

إن غثال "خفرع" عثل من الناحية الفلسفية إنطباق الفكر على المادة عندما يصور أعظم الأشياء وهو الملك الإله في أقسى الأحجار وأصلبها وهو الديوريت، في حين يعبر جوديا من الناحية الفلسفية عن القيام بإشق وأصعب الأعمال وهونحت " الديوريت " للتعبير عن مدى ولائمه وإخلاصه للإله الذي يهدى إليه هذا التمثال . ورغم أن جوديا قد أصبح إلها يعبد إلا أن هذا التمثال الذي نتناوله بالمقارنة لا يمثله في هذه الحالة. واستبعادنا للآخر لأنه يصور جوديا واقفا في حين يصور غثال خفرع حالسا.

وإذا نظرنا إلى اليدين نجد أنهما عند خفرع يعبران عن بسط النفوذ في اليد اليسرى المبسوطة على الركبة والقبض على زمام الحكم في اليد المضمومة المرتكزه على الفخذ، في حين أن اليدين عند جوديا مشتبكتان

على الصدر فتجتذبان نظر المشاهد وتصرفانه عن تأمل ملامح الوجه ليكتشف من يراه ورع صاحب التمثال وتدينه . في حين أن وضع اليدين عند خفرع بعيدا عن الصدر – على عكس التماثيل السابقة قبل الأسرة الرابعة – يهدف إلى تركيز نظر المشاهد على ملامح الوجه الصارمة الواثقة فهي ملامح إله. وحتى الصقر خلف الرأس لا يظهر منه شيء لمن يتطلع إلى التمثال من الأمام حتى لا يصرف نظر المشاهد عن ملامح الوجه. إنه إله أمام الناس ولكنه في حاجة إلى هاية وتأييد الإله (الصقر) في المعبد الذي كان هذا التمثال مقاما فيه.

بقى أن نلاحظ إهتمام النحات السومرى بصياغة القدمين بإتقان مماثل للطبيعة ، فى حين أهمل الفنان المصرى الساقين والقدمين ولم يعطها نفس العناية التى أولاها بقية التمثال، لكننا نلمح حرص كلا الفنانين المصرى والسومرى على الإلتزام بقاعدة المواجهة ، وإحرام خامة الحجر، وإن كان مسند عرش خفرع قد حافظ بدرجة أكبر على تماسك القطعة الواحدة المنحوت فيها التمثال ، فقد كانت خطة الفنان السومرى هى المكعبات الأربعة المتماسكة.

إن قاعدة إحرام كتلة الديوريت المكعبة تتضح فى خطوط تمثال خفرع عندما نتابع التوازى بين خط الذراع ومسند العرش وحافة الكرسى ، ثم إتجاهات الأطراف المتماثلة ، ولا يحطم التماثل فى التمثال إلا الإختلاف بين قبضة اليد اليمنى وانبساطة اليد اليسرى ..فى حين لم يلتزم النحات العراقى بالخطوط المستقيمة للكتلة ، وإنما اتجه إلى التكور والخطوط المنحنية رغم بقاء الإحساس بالمكعبات الأربعة الأصلية التى نحت فيها التمثال.

واجه السومريون والأكديون فقراً في مواد البناء ، فلم تمدهم البيئة بغير الطين وقليل من الخشب وضنت عليهم بالحجارة ، لذلك فإنه عندما يشيد السومرى أو الأكدى بناء ضخما فإنه لا يستطيع أن يغطى الفتحات الكبيرة بالعقود المستقيمة كما فعل المصرى القديم، مما دفعه إلى ابتكار وسيلة جديدة هي العقود المنحنية للقبو والقبة، التي أصبحت أساسا من أسس العمارة في بلاد ما بين النهرين .

وكان من المتبع أن تكسى الحوائط المبنية من الآجر بحشوات قاشانية تظهر الزخارف والصور على سطوحها ملونة بالمزججات. أما الحوائط التي من الحجر فكانت تنقش سطوحها بالصور والزخارف نقشا يتيح لها بروزاً محسوسا على سطح الحائط.

وأقدم مثال للعمارة السومرية الأكدية هو معبد صغير لإلهة الأمومة بالقرب من "أور "وهذا البناء قائم على منصة متسعة وملون بألوان ساطعة واستعمل في بنائه الطوب وغطيت الفتحات الصغيرة بعقود مستقيمة من الخشب المغلف بالنحاس، والسلم الحجرى يؤدى إلى باب على جانبيه تماثيل الأسود المقامة لحراسته من الأروح الشريرة، ونجد على جانبي حوائط المدخل أفاريز من الحيوانات والطيور، ويلاحظ أننا سنقابل المنصة وتماثيل الحراسة والإفريز والألوان الزاهية في الفنون البابلية والآشورية والفارسية الإخمينية التالية.

وليس من شك فى أن فكرة الربوة التى كانت تعد لقيام البناء أعلاها قد دعت إليها طبيعة الأرض النزة ، ثم أصبحت تقليداً تشكل بالدوافع المختلفة ، حتى غدا نمطاً من المصاطب يصعد إليها بالدرج المنسق الجميل إلى ساحة القصر (شكل رقم ٢٠).

### الزاقورات :

كان سكان بلاد النهرين يعتقدون بأن شكل الأرض كجبل عال يتكون من سبع طبقات ، وأن سطح الأرض ينقسم إلى أربعة مناطق، رمزا للجهات الأربع . فأراد المعمارى العراقى القديم أن يرمز إلى هذه الفكرة ببناء أقامه في مؤخرة المعبد ، وهذا البناء على شكل هرم مدرج. وقد جعل في الطابق العلوى حجرة القدس حتى تكون أقرب مكان إلى السماء. ويطلق على هذه المبانى اسم زاقورات ونراها في كل المدن الأثرية بالعراق.

والزاقورة عبارة عن برج مكون من عدة طبقات ، وهي تتبع مباني المعبد ، وهي تتبع مباني المعبد ، وهي ثلاثة أشكال طوال حضارة ما بين النهرين:

- افهى سومر نرى تخطيطها على شكل مستطيل تتجه زواياه إلى الجهات الأربع ، وتتكون من ثلاث طبقات مستطيلة الشكل مختلفة الأحجام ، الصغير منها فوق الكبير على شكل هرم مدرج (شكل رقم ٢٠). ولكن هذه الطبقات ليست موضوعة في الوسط بل إلى الوراء قليلا، وفوق الطابق الثالث نجد حجرة القدس. وكان يصعد من طبقة إلى الطبقة التي تعلوها بواسطة درج يتعامد مع الضلع . وقد وضعت هذه الدرجات جميعها في جهه واحدة . ونجد أمثلة لذلك في (أور) و (أريدو) و (أوروك).
- ۲) أما في بابل فقد كانت الزاقورات تبنى على شكل هرم مدرج ذى سبع طبقات تدهن كل طبقة منها بلون خاص بالترتيب الآتى من أسفل إلى أعلى الأبيض الأسود الأحمر الأرجواني الأزرق الأحمر السلقوني الزنجفر الفضى الذهبى (شكل رقم ٢١).



رشكل ۲۰)
رسم تخطيطى لمسقط الزاقورة
السومرية ،من كتاب الفنون
الجميلة عند القدماء لمحمود
فؤاد مرابط.

(شكل ۲۱) رسم متخيل لمبنى معبد الإلسه مردوك في بابل مع الزاقورة ( في العصر البابلي).

٣) أما فى أشور فالزاقورات على شكل هرم يتكون من ثمان طبقات بما فيها القاعدة ولا يصعد إلى قمته بدرج بل بمنحدرات تلف حوله بشكل حلزونى. وقد وصفها هيرودوت بقوله:

"كانت قاعدة البناء مربعة يبلغ طول ضلعها ٣٧٠ متراً، وقد بنى فوقها برج مربع طول قاعدته ١٨٥ متراً وفوقه برج آخر أقل حجما منه وهكذا . وكان يصعد بمنحدر من الخارج يلف حول كل طبقاته حتى يصل إلى القمة ، وعلى البرج العلوى يوجد معبد صغير (يقصد حجرة القدس) وفي هذا المعبد سرير مزركش بأنفس المعادن توجد بجانبه مائدة من الذهب ولا يوجد في هذه الحجرة أى تمثال. "(محمود فؤاد مرابط الفنون الجميلة عند القدماء - صفحة ٩٧ و ٩٨).

وسنأخذ زاقورة مدينة أور لشرح وتوضيح هذا الطراز.يقع هذا البرج في الجهة الغربية من الساحة وهو مكون من ثلاثة أو أربعة أدوار تتناقص في الحجم – الدور الأول عبارة عن كتلة ضخمة إرتفاعها حوالى ، قدما وفي واجهة هذا الدور نجد سلما ثلاثيا كل فرع مكون من مدخل يؤدي إلى المزار مباشرة ، والبناء عبارة عن كتلة من الطوب البدائي " مغلف " بطبقة من الطوب المحروق ، مشبت بالقار ، وكان يوضع بين كل عدد من المداميك طبقة من الحصير المصنوع من البوص ، والحوائط تميل في جملتها إلى الداخل ، وجميع الخطوط والسطوح منحنية إنحناء خفيفا ، والأدوار تختلف في الحجم والنسب واللون ". (أبو صالح الألفي – تاريخ الفن العام).

وهناك تفسير آخر لألوان طبقات أو مصاطب "الزاقورة" أورده محمد عزت مصطفى في كتابه "قصة الفن التشكيلي" نقلا عن وصف "هيرودوت":

"فذكر أنها كانت أبراجا مدرجة من سبع طبقات يصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من مائتى متر ، وأن جوانبها كانت مكسوة بالقرميد الملون – الذى يرمز كل لون من ألوانه إلى برج في السماء – وكان في أعلاها ضريح يحتوى على مائدة كبيرة من الذهب ، وسرير تنام عليه إحدى النساء ...

وتبدأ الأبراج بالبسطة الأولى من اللون الأسود رمز زحل ، ثم الثانية الأصغر من فوقها ولونها ابيض رمز الزهرة ، ثم الثالثة الأرجوانية رمز المشتري، ، فالرابعة الزرقاء رمز عطارد فالخامسة القرمزية وتشير إلى المريخ، فالسادسة الفضية رمز القمر وأخيرا السابعة الذهبية رمن الشمس.

ومما يذكر أنه لم يكن للقبور شأن يذكر في هذه الحضارة إذ أنها تنكر البعث، فاكتفى أبناؤها بدفن الموتى في قباب بسيطة".

#### النحت البارز :

تقرب الملوك كالعادة للآله السومرية بأعمال كثيرة، وسجل الملك "أورنامو " هذه الأعمال على لوحة حجرية منقوشة بمناظر تخلد أعماله، وتمثل هذه اللوحة أحسن ما قام به الفنان السومرى فى هذه الفترة من فن النحت البارز. ويلاحظ أن المواضيع مستقلة ومسجلة فى سطور لا يربط بينها شيء إلا تكرار ظهور الملك فى هذه السطور المختلفة ، فنراه فى إحداها يسكب الماء المقدس فى حضرة الإله (نانار) الذى يرتدى زيا مخالفا لزى الملك ، وبدراسة هذه اللوحة نلاحظ أن الفنان قد عاد ثانية إلى التقاليد السومرية القديمة المتبعة فى تسجيل هذه المناظر التذكارية فى سطور أفتية.

ولقد ضعف فن نحت الأختام بعد زوال الحكم الأكادى ولا تظهر المواضيع الشعبية المحببة فلا نلمح بين النقوش أبطال الأساطير كشخصية جلجامش. أو مواضيع من الأساطير السومرية، ويغلب ظهور المواضيع الدينيه ويتكرر مثول صاحب الختم أمام إله المدينة مصحوبا بإلهه الخاص الذي يقوده إلى الإله الأكبر ليباركه، ومثال ذلك خاتم الحاكم جوديا (د. نعمت إسماعيل علام – فنون الشرق الأوسط القديم – طبعة ١٩٥٩ – صفحة ١٩٥٩).

والغريب أن مقابر أور الملكية لم تحظ بعناية كافية من علماء الآثار في دراساتهم المطولة عن الفن القديم في العراق .. ويبدو أن السبب هو قلة المعلومات عن تلك الآثار المكتشفة في المقابر الملكية .

# د- العصر البابلي القديم:

كانت الضربة القاضية لآخر ملوك أسرة "أور" الثالثة من "العيلاميين" القادمين من الشرق، إذ زحفوا بجيوشهم الجرارة إلى مدينة "أور" وفتحوها وخربوها تخريباً كاملا وأسروا مليكها.

وبعد سقوط أور إنسحب العيلاميون من البلاد فتألفت عدة دويلات ومدن متنازعة، واستمر هذا الحال قرنين من الزمان (من سنة ٢٠٠٣ حتى ١٧٩٢ ق.م.) وانتهى بإنتصار مدينة بابل في زمن حكم مليكها السادس " همورابي " الذي قضى على سائر الأمراء وضم مدنهم في مملكة موحدة حكمت الشرق الأوسط وعرفت باسم المملكة البابلية القديمة ، وإستمرت أربعة قرون من الزمان سقطت في نهايتها بابل عندما زحف عليها الكاشيون القادمون من الشمال الشرقي.

ويذكر أنطون مورتجارت أن التنقيب في مدينة بابل العاصمة على مدى عشرات السنين والتي قام بها علماء الآثار الألمان لم تنتج سوى مكتشفات ضئيلة عن هذا العصر ، وذلك لأن مدينة حمورابي تقع تحت مستوى المياه الجوفية ، ولهذا فإن نتائج الحفريات الإنجليزية والفرنسية والعراقية في المدن الأخرى التي حكمها حمورابي أو عاش فيها خصومة هي المصدر الأساسي لمعرفة المنجزات الفنية في ذلك العصر .

من الواضح أن الفن البابلي قد صان التقاليد السومرية بصرامتها وكهنوتيتها.. فعلى أرض بابل كان إمتزاج الأكاديين بالسومريين ، ومن هذا الإمتزاج كان الجنس البابلي ، وكانت الغلبة في هذا المزيج للأكاديين الساميين " بعد أن أصبحت مدينة بابل هي العاصمة المنتصرة ..فنجد أن النزعة التجريدية (الصحراوية) وظهور تكرار الأشكال والتماثل كلها صفات ورثها البابليون من الفنون "السومرية الأكادية" السابقة.

فقد عاشت الحضارة البابلية على نفس التقاليد الفنية التى كانت سائدة، في العمارة بقيت الزاقورات كما إستوحيت تماثيل جوديا .. وعلى العموم بقى الفن السومرى أساسا راسخا للفن البابلي المتصوف الذي يتجه إلى التجريد والرمزية ، والدونية أمام الآلهة.

ويرمز "جلجامش" بوجهه الصارم وقوامه الفارع وجسمه الممتلىء وعضله المفتول ولحيته التي تشير إلى حكمته فضلا عن قوته وهو يسير بين الأسود وكأنها الكلاب من فرط بطشه. يشير "جلجامش" إلى الطبيعة البابلية بكل خصائصها ، وتنم صورته في الحشوات والتماثيل عن مثالية تسعى إلى تمجيد الكيان المادى البشرى.

"وفي عهد هورابي غدا الحد الفاصل بين النقش البارز والنحت المجسم غير واضح المعالم ، فلكي نتفهم النحت في العهد البابلي القديم،

وبصفة خاصة النحت خلال فترة حمورابى المحدودة ، علينا أن نعتمد على اللحت البارز هاديا لنا " . (د. ثروت عكاشه – تاريخ الفن – الجنوء الرابع – صفحة ٢. و ٣٤٩. و ٣٤٩).

### مسلة حمورابي:

ولعل أشهر أثر تخلف لنا عن ذلك العصر هو النصب الحجرى المعروف باسم " مسلة الشريعة " أو " مسلة حمورابي " وبالطبع شهرتها لا ترجع إلى تفوقها الفني، وإنما للنصوص التي وجدت مكتوبة عليها، وكانت الأصل الذي قلده العبرانيون فيما أطلق عليه في التوراه اسم "ناموس العهد " والذي كان هو صنم بني إسرائيل الذي حملوه في ترحاهم خلال إجتياحهم التترى تحت قيادة " يشوع بن نون " للقبائل والمدن غربي الفرات.

ومسلة هورابى الموجودة فى متحف اللوفر تنقسم إلى قسمين: الأسفل ويحتل معظم جسم المسلة ومسجل عليه الشرائع بالخط المسمارى أما الجزء العلوى (شكل رقم ١٧). فعليه نحت بارز يمشل صورة إله المشمس والنور والعدل "شمش" جالسا على العرش يقدم الشرائع لحمورابى الذى حكم بابل، ووحد منطقة ما بين النهرين فيما بين عامى ( ١٧٩٢ — ١٧٥٠ق.م.)

"ويختلف الأمر بالنسبة إلى النحت البارز الذي يملأ نصف دائرة في قمة مسلة الشريعة فقد أقيمت هذه المسلة أصلا في سيبار مدينة الإله الشمس، ومن ثم نقلها من هناك خلال الألف الثاني قبل الميلاد أحد ملوك عيلام وهو " شتروك ناخنتي " كغنيمة إلى عاصمته سوسة ، حيث أكتشفت هناك في أوائل هذا القرن أثناء التنقيبات الفرنسية.

# الأختام الأسطونية :

وإلى جانب مسلة حمورابى توجد الأختام الأسطولنية التى عشر على أعداد كبيرة منها فى " مارى " ويرجع زمانها إلى العصر البابلى القديم وإلى عهد حمورابى. وهى تتيح لنا تتبع التطور الذى حدث فى الأشكال وأسلوب صياغتها، ولو أنه لم يبلغ قوة وحيوية الفن السومرى والأكادى السابق عليه.

وإلى ما قبل سنين قليلة كان الفن الزحرفى الدقيق للنقاشين على الحجر ، والفن الشعبى لدمى الطين الناتئة ، هما المصدران الوحيدان المتوفرين لدينا ، بصورة مباشرة ، حين نحاول أن نتصور مادة الموضوع والأسلوب الفنى (الرسم والنحت المحسم والبارز) التى من الممكن إفتراض وجودها فى العصر البابلى القديم . فالعديد من الأختام الأسطوانية وطبعاتها على الألواح الطينية ، والتى يمكن فى كثير من الحالات تحديد تاريخها فى ثقة ، قد يسرت تعقب التطور الفنى خلال الحالات تحديد تاريخها فى ثقة ، قد يسرت تعقب التطور الفنى خلال عصر سلالة بابل الأولى من عصر بزوغها، وخلال تعاظمها، حتى سقوطها وإضمحلالها النهائى. وإذا كانت الأهمية العظمى لسيادة همورابى لم تعكس بوضوح على الأختام الأسطوانيه التى كانت معروفة قبل سنوات تعكس بوضوح على الأختام الأسطوانيه التى كانت معروفة قبل سنوات قلائل خلت ، فإن هذا المصدر قد تغير كثيرا وذلك بالإكتشافات الجديدة المهمة للأختام فى مارى. " (مورتجارت – صفحة ٢٥٥)

#### النحت الهجسم:

أما النحت المجسم في ذلك العصر فأفضل النماذج وأكبرها حجما هي تماثيل الأسود التي وجدت في "تل الحرمل" (شكل رقم ٢٤). إنها من الفخار وضخمة ومملؤة بالحيوية وتدل على التفوق في صناعة الفخار..

" كما تبدو الواقعية في تماثيل الأسود البرونزية العديدة التي كانت تحرس معبد داجان والميدان الفسيح أمامه ، ويبدو الأسد متحفزا لينقض على كل من تسول له نفسه الدحول إلى المكان المقدس ، يقط العينين المرصعتين بحجر أبيض يتوسطه قرص الشمس من حجر الشيست الملون الأزرق.

وبعد البابليين جاء الكاشيون .. وصمت الفن فيما بين النهرين حوالي ستة قرون أو بمعنى أدق لم يصلنا من فنهم شيء ذو بال..

"فقد زحف الكاشيون على بابل وإحتلوها بعد أن قضوا على الدولة البابلية القديمة وإمتد حكمهم لها بعد ذلك قرابة ستة قرون لم تتخللها أحداث ذات بال ، وقد اختلف المؤرخون حول أصل الكاشيين أين عاشوا ومن أين أتوا ، وعلام كانت حياتهم من قبل ؟ غير أن علماء التاريخ القديم يؤكدون أنهم من فصائل هندوأوربية هبطت من جبال زاجروس بإقليم لورستان الواقع في الشمال الغربي من إيران ، وأنهم تعلموا اللغة البابلة وأخذوا عن حضارتها .

"لم یکن الکاشیون قوما مبدعین ، ولا کانوا أصحاب حس مرهف ولا حضارة ولا ثقافة کالبابلین ومن ثم تبنوا ثقافتهم وحضارتهم وحافظوا علی آثارهم حفاظهم علی وحدة بلاد الرافدین ، یردون عنها غزوات سکان شواطیء " الخلیج العربی " . (د. ثروت عکاشه - تاریخ الفن ج ٤ - صفحة ٣٦٩).

# ٧- العصر الأشوري :

الأشوريون قوم من الساميين الذين نزحوا إلى شمال العراق من شبة الجزيرة العربية وإتخذوا هذه المنطقة موطنا لهم ، وقد أطلق عليهم إسم الأشوريين نسبة إلى مدينة " آشور " وقد كانت تلك المنطقة التي سكنوها

جبلية قاسية ، ولكنهم أظهروا براعة في القتال ، فكونوا إمبراطورية واسعة خلفت لنا أضخم وأكمل الآثار التي عرفناها عن العراق القديم .

"والآشوريون ليسوا غرباء على بلاد ما بيبن النهرين ، فقد إستقروا في أعالى نهر دجلة منذ فجر التاريخ ، ولقد تعاقب على عروشها الإمبراطورية الآشورية مائة وستة عشر ملكا ، إستقروا على عروشهم أمدا طويلا ، ولا مجال لمقارنتها بالأسرة الثالثة في "أور " التي لم يزد عدد ملوكها على خمسة ثم ولت ، ولا بأسرة أكد التي تعاقب عليها أحد عشر ملكا ، أو حتى بملوك الكاشيين الذين بلغ عددهم ستا وثلاثين .( د.ثروت عكاشه – تاريخ الفن – ج ٤ – صفحة ٣٢٩).

ونستطيع أن نلاحظ تغييرا واضحا في الأسلوب الفني وفي المضمون عند الأشوريين عن الفنون السابقة ، يتركز في الأسلوب السردى الملحمي مع الإفتخار والملوكية وصفات القسوة والبطش على ملامح الحكام، محل التعبد واسترضاء الآله – هنا أصبحت صفة الجبروت تخلع على الحكام وجيوشهم ، وقل الإهتمام ببناء المعابد ، بل لم يعشر للأشوريين على مقابر ..ورغم أنهم "ساميو" الجنس مشل الأكاديين والبابليين لكن أثر الفكر المتصوف المتعبد لم تكن له السيطرة عليهم.. وربما يرجع ذلك لتأثرهم بالفرعونية ، وهو ما نجد له شواهد في بعض وربما يرجع ذلك لتأثرهم بالفرعونية والتي عثر عليها بين أطلال قصورهم.

ويقال أن الفينيقيين أو سكان ساحل البحر الأبيض الذين كانوا على صلة بالمصريين والأشوريين كانوا يبيعون لهم مصنوعات عليها زحارف فرعونية لمعرفتهم بإعجاب الأشوريين بعظمة وتفوق المصريين القدماء.

"سكن الاشورون شمال العراق منذ الألف الثالث قبل الميلاد وكانوا يتحينون الفرص للإستقلال بمدنهم عن حكم الجنوب ، لكنهم خضعوا للمملكة الأكادية ، وخضعوا للكوتيين ، وخضعوا لملوك أسرة أور الثالثة،

ثم استقلوا بعد ذلك إلى أن ظهر هورابى ملك بابل فقضى عليهم، واستمرت المناوشات بين الشمال والجنوب ، فكان يبسط الجنوب سيطرته على أشور فيرة ثم ينال الشمال استقلاله فيرة أخرى إلى أن استطاع أن يمد نفوذه إلى بلاد بابل . وقد دون الأشوريون أسماء ملوكهم وسنى حكم كل منهم ، وقد عثر علماء الآثار على عدد من هذه القوائم التي تعتبر أشهرها " قوائم خرسباد " التي دونت في عهد سرجون الثاني ( ٧٢٧ - ٥٠٧ ق.م.) مبتدئة من أقدم الملوك الأشوريين حتى عصره.. إنها تبدأ من فجر التاريخ حتى نهاية الحكم البابلي الأول.

ولهذا ينقسم التاريخ الآشورى إلى ثلاثة عهود ، القديم والوسيط والحديث..القديم من فجر التاريخ حتى نهاية العصر البابلى القديم ، والوسيط من نهاية العصر البابلى الأول حتى بداية القرن التاسع قبل الميلاد ، وقد إستمر هذا العصر خمسة قرون في نزاع مستمر مع الكاشيين فخرجوا بعدها أقوياء وكونوا الإمبراطورية الأشورية الأولى والتي يبدأ بها العهد الآشوري الحديث ". (د.فرج بصمجي – كنوز المتحف العراقي صفحة ٤٨).

"ونجح القادة الآشوريون في تأسيس جيش كبير محكم التنظيم متفوق المعدات ، ولا مجال هنا لتتبع المراحل المختلفة لهذا التطور الذي سمح لجيوش أشور ونينوى بالإستمرار في زحفها نحو الغرب ، ويكفى أن نذكر أن أقصى ما وصلت إليه تلك الجيوش هو الخليج العربي وعيلام في الشرق ، وجبال أرمينيا في الشمال والبحر المتوسط وجزيرة قبرص في الغرب ومصر وطيبة المدينة " ذات الأبواب المئة " ، وصحراء العرب في الجنوب ، ولم يحدث من قبل أن توصل شعب من الشعوب إلى هذا المدى من التوسع خارج حدوده "

"وقد وصل جيش "آسر حدون " إلى منف وفتحها وعاد محملا بالغنائم وأشاع في أشور الرخاء والثراء ، وأبدى لفتات طيبة فقدم الطعام لأهل عيلام الجياع ، وأعاد بناء مدينة بابل التي التهمتها النيران في عهد أبيه سناحريب ، أما خليفته "أشور باني بال " فقد توغل جنده في الصعيد ودخلوا مدينة طيبة ( ٦٦٣ ق.م. ) وبدا الأمر وكأن كل شيء قد استقر نهائيا. ويعد عهده عصر أشور الذهبي الذي نعمت فيه بالإزدهار وبلغت ذروة المجد . غير أن كثرة الحروب كانت قد بدأت توهن أوصاها ، فلم تض على وفاة "أشور باني بال" عشرة أعوام حتى كانت دولته قد بدأت تنفسخ إلى دويلات.

"ولا غنى عن الإحتفاظ بهذه الخلفية التاريخة ماثلة فى أذهانا حتى يمكننا أن نتفهم الحضارة والفن الأشوريين ، فكل من هذه الحضارة وذلك الفن مرتبط وخاضع مباشرة لكل ما كان يدور فى ساحات المعارك. ذلك أن الأشوريين كانوا أسبق شعوب المنطقة فى الوصول إلى معدن الحديد، فعاشوا عصر الحديد، بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى ، وكان هذا ألى قسى قلوبهم وجعلهم جفاة غلاظ الأكباد فاتجهت كل إرادتهم إلى تحقيق الإنتصارات بكل وسيلة ".

وكان الأشوريون مقاتلين أشداء، يتميزون بالقسوة والبطش كما عهدنا كل الأجناس المتعاقبة التي إستوطنت ما بين النهرين ، وكانت هذه القسوة ذات أثر عميق على إنتاجهم الفني..

ومما أوغر صدور الشعوب المقهورة وأدى إلى ثوراتهم المتعددة قسوة القادة الأشوريين في معاملة أسراهم ورعايا مستعمراتهم، فلقد عزى إليهم أنهم كانوا يأتون على أسراهم قتلا، ويقطعون رؤوس الرجال منهم ويعلقونها على أسوار المدينة ، أو ينزلون بهم ألوانا من التعذيب ويبيعونهم عبيدا ، ولو صح هذا لكان كفيلا بأن يثير الحفيظة والضغينة

عليهم، وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن أكثر ما ذكر فى الحوليات الأشورية عن ألوان التعذيب لم يكن إلا مبالغة يقصد بها التخويف، وهو الرأى الأرجح فى اعتقادنا ، كذلك هجَّر الأشوريون قرى بأجمعها ووطنوها فى أماكن أخرى لها لغات وعبادات غريبة عنهم ، كما حدث من نقل سكان بعض المدن السورية ، أو الجماعات اليهودية إلى شمال العراق . ولعل كل مانسب إلى الأشوريين من قسوة كان مرجعه إلى ما ذكر عنهم فى التوراة ، وغير بعيد أن يكون هذا الذى ذكر عنهم فى التوراة نتيجة لما منى به العبرانيون على أيديهم من تهجير ، وما فى علمنا أن قسوتهم تلك التى إشتهروا بها لا تزيد على ما حدث على يد أباطرة الرومان وجحافل المغول ، وغيرهم مما يزخر به تاريخ الغزاة فى كل زمان ومكان ". (د. ثروت عكاشه – تاريخ الفن – الجزء الرابع – صفحة ومكان ". (د. ثروت عكاشه – تاريخ الفن – الجزء الرابع – صفحة

ولكن هناك رأى آخر ينظر إلى مواقف البطش والسيطرة وإبادة الأعداء المهزومين كما ظهرت في الفن الأشورى على إنها شكل فنى يعبر عن الرجولة والفحولة وليس تصويرا مطابقا للطبيعة ومعبرا عن الواقائع التى حدثت.

"إن خاصية الفن الأشورى هو التقرب إلى إدراك شكل وخاصة الإنسان والسعى إلى بناء مثل عليا للرجولة. هذه المثل هى الملك المنتصر ، الملك الأسطورة ، الملك القهار ، الملك المنزوج القلايس . ففى كل التكوينات سواء كانت نحتا مدورا أو بارزا أكد الفنان في تعبيره عن البطش والقوة بشكل غير مألوف لإبراز العضلات وتصفيف الشعر الطويل والكثيف والمفلفل ، فالخاصية العامة للنحت البارز الجدارى عند الأشوريين - هو أن الشخصيات المعبر عنها تكون مصاغة بشكل متراص والفراغات شغلت برسوم إضافية وكتابات".



(شكل ٢٢) جزء تفصيلي من لوحة صيد الأسود ، اشتهرت باسم " اللبؤة الجريحة" فيها تعبير قوى عن المقاومة حتى الرمق الأخير.. وهي من روائع فن النحت العالمي.



(شكل ٢٣) نحت أشورى بارز على المرمرالجيرى للأسد الجريـح مـن أحـد قصـور الأشـوريين الملوحـة الكاملة معروضة بمتحف اللوفر.

وينسب الدكتور شمس الدين فارس إلى الفنان الأشورى موقفا متعاطفا مع الشعوب المغلوبة ، ويعتبر أعمال النحت البارز للحيوانات الجريحة التي تثير تعاطفنا معها هي الرمز للشعوب المغلوبة.

فالمنحوتات البارزة في عهد الملك أشور بانيبال غنية بشكل كبير في تكوينات المواضيع القصصية وفعالياتها الدراماتيكية المؤثرة. ففي أحد مشاهد الصيد نرى خروج الأسد من القفص بحالة هياج وصراخ، في هذه اللحظة يصاب في رأسه بسهم إنطلق من قوس الملك. بعدها يقفز الحيوان قفزة هائلة بإتجاه الصياد وفي طريقه هذا يلتقي الأسد بالملك وهو ماسك بيده اليمنى الحربة وبيده اليسرى الدرع. وبنظرة خاطفة نلاحظ أن الفنان عبر عن هذا المشهد بطابور من الأسود، ولكن الواقع هو أن الفنان يصف أسدا واحدا ولكن بلحظات صيد مختلفة. وهناك نحت بارز آخر هام يصور ثلاثة من راكبي العربات أداروا رؤوسهم إلى الخلف، يجلس واحد وقد رفع درقته إلى الأعلى لكي يبعد عنه الأسد. ينهض الأسد على رجليه الخلفيتين متوجها إلى عدو جديد آخر، في هذه اللحظة يطعنه الملك بطعنة عمية من رمحه في الرأس.

فى مشهد آخر نلاحظ سهام الصيادين قد أصابت مؤخرة لبؤة، فمن شدة الألم تحاول المسكينة أن تنهض وهى تسحب أرجلها الخلفية ومؤخرتها المصابة (شكل رقم ٢٢) فى مشهد آخر نلاحظ أسدا آخر أصيب بسهم ثقيل فى صدره . نلاحظ أن هذا الحيوان يحاول أن يحافظ على توازنه وقد تقوس إلى الأمام فى حالة تشنج ويتدفق من فمه سيل من المدماء. اتصف الأشوريون بقساوتهم ليس مع الحيوانات فقط وإنما مع أعدائهم أيضا. لذلك نرى أن الفنان الأشورى عبر بشكل واقعى وموضوعى عن الآلام المميتة التى تحس بها هذه الحيوانات ، ولكن الخاصية الجمالية أدركها الفنان من خلال مشاعره الإنسانية تجاه هذه المخلوقات البريئة. فبالبحث العام فيما يخص المضمون فى الفن الأشورى

نلاحظ دائما سعى الفنان الدائب فى التقرب إلى شكل الإنسان معبرا بذلك عن المثل العليا للرجولة (شكل رقم ٢٥) (شمس الدين فارس – المنابع التاريخية للفن الجدارى فى العراق المعاصر – صفحة ٢٧و ٢٩).

هذا بينما يوضح الدكتور ثروت عكاشة الهدف من نحت لوحات صيد الأسود والثيران في الفن الأشورى بإعتباره تدريبا نظريا على القتال، كما كان الأمر عند إنسان الكهوف الذي رسم الحيوانات ومشاهد الصيد لأسباب سحرية ولتعليم بقية سكان الكهف ممن لا يخرجون للصيد لصغر سنهم كيف يواجهون هذه الحيوانات عند لقائها في العالم الواقعي.

"وثمة صور لأشور بانيبال وهويصيد الأسود ويطارد الثيران معتليا مركبة تجرها الخيل وإلى جواره السائق وفي صحبته ثلة من الجنود ما بين راجل وراكب. ولم تكن رحلات القنص هذه مقصودة لذاتها بل كانت وسيلة للتدريب على ما هو أعنف هولا وأشد قسوة حين تنشب الحروب. وفي هذا النقش البارز يتجلى بأس الملك كما تتجلى مهارته وهو ينفذ سهامه في أجسام الوحوش التي وثبت إلى مركبته ، وتمتاز هذه اللوحة بنقائها من كل عيوب الفن الأشورى (شكل رقم ٢٣،٢٢)، فقد جاءت على أسلوب جديد ينطوى على مزيد من المعرفة بتشريح الجسم الحيواني والقدرة على إضفاء الحياة على الكائنات التي كانت تصور من قبل جامدة في أغلب الأحوال". (تاريخ الفن – الجزء الرابع – صفحة ٥٨٢).

والملاحظة التى يستطيع أن يلمسها كل متابع لمسار الفن فيما بين النهرين هو تركيز الأشوريين على النحت البارز بروزا خفيفا وإهمال التماثيل المجسمة.. وذلك للإتجاه البطولي والملحمي الذي لا تستطيع التماثيل المجسمة أن تعبر عنه تعبيرا كاملا.. إننا نلاحظ أن الإرتباط بالعمارة جعل تماثيل الأبواب الضخمة للأسود والثيران المجنحة في نينوي

ونمرود هي أيضا من النحت البارز رغم تجسيمها الكامل لقيامها بوظيفة معمارية هي حمل العقد الذي يغطى باب القصر الرئيسي ، ولأنها تلتصق بأحد جنوبها بالحائط.. (شكل رقم ٢٦).

" والواقع أن العصر الأشورى قدم النحت البارز على النحت المجسم حتى كادت التماثيل أن تكون مجرد أشكال أسطوانية ، بل لقد اختفت نماذج النحت المجسم منذ عصر سرجون الثانى. وفى النحت البارز على جدران القصور الأشورية تظهر كائنات فى صورة إنسان مجنح أوله رأس حيوان وجناحان بينما يؤدى عملا أو يقدس شجرة وفى إحدى المخلوق ذا الجناحين ورأس العقاب الواقف إلى جانب شجرة وفى إحدى يديه ثمرة صنوبر وفى الأخرى سطل (شكل رقم ٢٧) يرمز إلى كائن ما ينتظر كى يجمع فى سطله السائل المتساقط من جذع الشجرة ليباركه بغمس شمع الصنوبر فيه، ثم يقدمه إلى الملك لينال منه ما يطهره وليزوده بالقوة الخارقة التى تعينه على دحر القوى الشريرة .

"وظل موضوع الحرب والحملات والمعارك هو الموضوع الرئيسى في مجال النحت البارز. ومن اللوحات التي بقيت على حال من السلامة لوحة تمثل إجلاء السكان عن المدينة المهزومة، صور الفنان الشخوص الرئيسيه في وسط اللوحة والثانوية منها فوقها أو من تحتها". (د. ثروت عكاشه — تاريخ الفن — الجزء الرايع — صفحة ١٩٥).

### العاجيات:

هناك شكل آخر من النحت شبه المجسم هو النحت على العاج، وقد انفرد الأشوريون بهذا النوع من الآثار الذي يطلق عليه اسم "العاجيات"، وإن كان من المرجح أنها لم تتم على أيدى فنانين أشوريين

### (شکل ۲۵)

الملك "اشور بانيبال" بصطاد الأسود ، نحت بارز فى الحجر الجبسى ارتفاع النحت ثلاثة أمتار من قصر الملك سارجون الثانى فى "خورسباد" (٧٢٢ - ٧٠٥ ق.م.) معروض عتسسحف اللوقسسر ببسساريس).





### (شکل ۲٤)

أسد من الفخار من تل حرمل (۱۸۰۰ ق.م.) من الفن البابلي القديم يوضح مدى المهارة في صناعة تماثيل ضلبابلي القديم يوضح من المهارة في صناعة تماثيل ضلب خليب المادة من المادة الما

وإنما وصلت إليهم من سوريا أو فنيقيا مع التجار.. وهناك الكثير من الشواهد التى توضح ذلك بعد فحصها وتأملها.. إن هذه العاجيات قد بلغت القمة في الجمال والدقة (شكل رقم ٣٢،٢٩،٢٩).

"وفى نمرود عشر على قطع عاجية منقوشة نقشا دقيقا من صنع محارف (استوديوهات) سورية أو فنيقية ومنها ما هو من صنع محلى، بلغت عددا كبيرا وتتناول موضوعات محددة ، غير أنها متنوعة الشكل ، من ذلك " إمرأة فى نافذة " ومخلوقات إلهيه تحمى بجناحيها الشجرة، أو "حور" صغير، ومثل " أبو الهول المجنح ". ويكاد الإجماع ينعقد على أن هذا الإنتاج متأثر بالفن المصرى أو هو منقول عنه ، ولعله تم عن طريق التجارة أو فى شكل غنائم للحملات المظفرة .

وهناك لوحتان فريدتان تمثلان مشهداً واحداً غريباً، هو مشهد لبؤة تنقض على رجل يبدو من قسماته أنه نوبى أو أثيوبى، وسط أجمة من نبات اللوتس. وقد عبر الفنان عن اللبؤة فى خطوط يسيرة ولكنه إهتم بتفاصيل وجه الرجل الذى بدا وكأنه فى غفلة من مصيره المحتوم (شكل رقم ٢٩)، ولم نعرف بعد سر هاتين اللوحتين، وغاية ما نعرفه هو أنهما ألقيتا أيضا فى بئر، إثر الإضرابات الداخلية أو على إثر تعرض المدينة لهجمات الميدين".

"ولقد تميز الفن الأشورى ببساطة مذهله ، قد تبدو فيه "الأشباح" أو "الخيالات" شبه مسطحة لا تظللها سوى تموجات قليلة لتأكيد الشكل، غير أنها تنبض بالحياة والحركة والقوة ، فقد كان النحات يتتبع بسن أزميله مسار الأعصاب في الأعضاء والأطراف ، وتبرز العظام من الجلد حتى تبدو وكأنها ستمزقه ، ويصور الأيدى ممسكة بقوائم الحيوانات أو قابضة على الأعناق أو جاذبة الأوتار والأقواس ، ثم الأسنان وهي تنهش، والمخالب وهي تخدش والدماء وهي تسيل سوداء لزجة ، غير أنه ترك الوجه البشرى وحده جامدا لا يعبر عن انفعال داخلي ولا يشرق بذلك

(شكل ۲۷)

نحت بارز أشورى لحيوان خيالى ، له رأس
"عقاب" وجسم انسان وجناحان ، وهو يقوم
بعسمل من الأعسمسال المقسدسة .



### (شکل ۲٦)

كتف بوابة القصر في خورسباد ، على شكل ثور مجنع بوجه آدمي وله خمسة أرجل - قصر سارجون الثاني ( ۲۲۲ - ۷۰۵ ق.م. ) من مستحف اللوفسر بباريس.

الإشعاع الذي يميز الوجوه في الفن المصرى القديم. وقد صور الفنان الأشورى وجه الملك قاسيا عابسا له عيون واسعة ، وأنف معقوف ، وفم غليظ، وقسمات جامدة قاسية ، يعلو رأسة تاج ،ويبدو شعر رأسه ولحيته مصففا مخضبا ، وقد أمسك بوحش هائج وراح يذبحه أو يخنقه في هدوء ، ولم ينس الفنان أن يرسم أدق تفاصيل ثوبه في عناية ، فقد كان على الفنان الأشورى أن يتملق سيده ويتقرب إليه بأن يعنى بنقش أسلحته وزيه الحربي ويبرزه قويا جامد الأحاسيس في المعركة ، أكبر حجما من أتباعه، مسيطرا بلا جهد على الحيوان الهائج " (شكل رقم ٢٦) ( د. ثروت عكاشه – تاريخ الفن – الجزء الرابع – صفحة ٢٤٥و٥٥٥ و٢٠٦)

### العمارة الأشورية:

ظلت التقاليد المعمارية السومرية الأكدية أساسا في أشور بعد أن جعلت ملائمة لأسلوب هذه المدنية الجديدة، وهذا واضح في المباني وزخارف النحت ، ولو أن الحجر كان موفورا إلا أن إستعماله كان قاصرا على أساس المباني ، ولكنه من جهه أخرى استعمل بكثرة في النحت البارز ، وكانت المعابد على مثال المعابد السومرية الأكدية التي رأيناها في أور : المنصة – والأفنية المكشوفة – والزاقورات المتسلطة ، أما القصر فتغلب عليه الخصائص الأشورية .وقصر سرجون الشاني في خورسباد أقيم على هضبة إرتفاعها ، ٣ مترا، وهو عبارة عن مبان كثيرة مشيدة بالحجر والطوب تشغل مساحة تبلغ حوالي ٢٥ فدانا أي أكثر من مشيدة بالحجر والطوب تشغل مساحة تبلغ حوالي ٢٥ فدانا أي أكثر من مشيدة بالحجر للعربات والآخر به سلم فخم مزدوج يؤدي إلى المدخل أحدهما بمنحدر للعربات والآخر به سلم فخم مزدوج يؤدي إلى المدخل الرئيسي حيث نجد مجموعات من الحجرات التي تحيط بالفناء الأول تصل الرئيسي حيث نجد مجموعات من الحجرات التي تحيط بالفناء الأول تصل اليها من المدخل الرئيسي مباشرة ، وكان هذا القسم يستعمل لشئون إليها من المدخل الرئيسي مباشرة ، وكان هذا القسم يستعمل لشئون



قطعة من العاج منحوت عليها بقرة مع وليدها بين أزهار اللوتس ٠٠ تعبير عن الامومة ٠٠ هلى صنع الفينيقيون هذه العاجيات بزخارف مصمصرية وباعسوها لملوك أشسور ؟





### (شکل ۲۹)

"عاجية الافتراس": قطعة من العاج المنحوت عليها مشهد للبؤة تفترس زنجيا في غابة من أزهار اللوتس، وجدت في بشر القصر "أشور بانيبال" في نمرود.

الحكم، والإستقبالات الرسمية، ومساكن للحرس، والقسم الآخر للخدمة، وإلى يسار المجموعة كلها المعبد، وفي نهاية المعبد تبرز الزاقورة.

أما واجهة القصر فهى كتلة بنائية ضخمة تعلوها الشرفات ، ويكتنف فتحة المدخل برجان كبيران تحتهما تماثيل تمثل ثيران ضخمة مجنحة برؤوس آدمية ، وحول عقد المدخل وفى أعلى الأبراج أفاريز مزخرفة بكتابات ورسوم على بلاطات من الخزف ، والمنظر كله غاية فى الفخامة والروعة.

والثيران والأسود الضخمة التي تحرس المدخل كان المقصود منها حراسة القصر من الأعداء المنظورين وغير المنظورين، وفي الوقت نفسه كانت تستخدم كزخرفة معمارية لإكمال التأثير المطلوب للبناء. وبعض أجزاء هذه التماثيل مجسمة والبعض الآخر بارز، ولكي يعطى المثال منظرا كاملا لهذه الحيوانات الآدمية، سواء من الأمام أم من الجانب أضاف رجلا خامسة أمامية.

وضخامة التمثال والجرأة والقوة في النحت والرقة البادية في الجناح المفرود، وتغطية السطوح بوحدات ذات أسلوب تقليدي، كل ذلك أمد هذه التماثيل بتأثير قوى ملائم لتأثير المباني (شكل رقم ٢٦).

وكانت هذه القصور مبلطة من الداخل ببلاطات من الحجر والمرمر مزخرفة بأشكال مستمدة من زهرة اللوتس (ربما كان هذا التأثير مصريا). وبالوريدات الميزوبوتامية ، وكانت الحوائط المبنية من الطوب مغطاة بطبقة من الحجر الجيرى ومزخرفة بالنقوش الرمزية البارزة التي تمثل بخاصة مناظر الحفلات الرسمية ومناظر الحرب والصيد ، منظمة في مجموعات " (شكل رقم الحفلات الرسمية ومناظر الحرب والصيد ، منظمة في مجموعات " (شكل رقم ٥٢، ٢٧، ٣٠، ٣١، ٣٠) (أبو صالح الألفى – تاريخ الفن العام ).



سارجون الثانى مع شخصية مقدسة ، نحت بارز على الحجر الجبسى فى خورسبار من قصر سارجون الثانى (٧٢٢ - ٧٠٥ قبل الميلاد)، مستحف اللوفسر بهاريس.

### (شکل ۳۱)

نحت جدارى يصور الملك أشور بانيبال يستعد للخروج فى رحلة لصيد الأسود ، نحت فى الحجر الرخامى بقصر نينوى ، واللوحة معروضة بمتحف (درسدن فى ألمانيا وترجع لى القرن السابع ق.م.)



### ٧- العصر البابلي الأخبر (الكلداني)

فى عام ٦٦٦ قبل الميلاد إستطاع الأمير الكلدانى "نبو بولصر" أن يستقل عن الإمبراطورية الأشورية، ويؤسس فى مدينة بابل المملكة الكلدانية السامية. وبتعاون وتحالف الجيش البابلى مع الجيش الإيرانى الفارسى (الماذيين) إستطاعا أن يحاصرا نينوى عاصمة الأشوريين فسقطت عام ٦٦٢ قبل الميلاد، فأحرق آخر ملوك أشور نفسه فى قصره، وهى الحادثة التى استوحى منها "يوجين ديلاكروا" لوحته الشهيرة "نهاية ساردينابال". كما استوحاها " لورد بايرون " فى مأساته الشعرية عن موت ساردينابال .

ولقد عمر الكلدانيون بابل وشيدوا فيها المعابد ، ولكن الآثـار التـى وصلتنا من عصرهم قليلة جدا.

"وقد جاءت أعمال الكشف في بابل مخيبة للآمال ، لأن القطع الفنية التي عثر عليها لا تنتمي للأسرة البابلية الجديدة، وهي أشبه ما تكون بمحتويات متحف أودع فيه الملوك تذكارات إنتصاراتهم من لوحات حيثية وأشورية ، وتماثيل ونحت بارز من مارى ، غير أننا نستطيع اليوم أن نجزم بأن تمثال الأسد الجاثم فوق فتاة بأطلال القصر الرئيسي "لنبوخذ نصر " المعروف باسم (أسد بابل) - والذي كان يتحفظ الخبراء حتى سنوات قليلة في تحديد مصدره - إنه بابلي ، وذلك بعد اكتشاف قطع عاجية من نمرود في عام ١٩٥٢ تتاول موضوعا مشابها، وانتهى الإعتقاد بأنه حيثي ، غير أنه من العسير تحديد تاريخ نحته أو التأكيد بأنه ليس من الأعمال التي تحت قبل مجيء البابليين الجدد ، ويرمز الأسد

(شكل ٣٢)
" حسناء نمرود " من المعاجيات الشهيرة
التي عثر عليها في بئر بجوار القصر في
نمرود ترجع الى حوالى ٢٢٠ قبل الميلاد
- معروضة بمتحف بغداد.

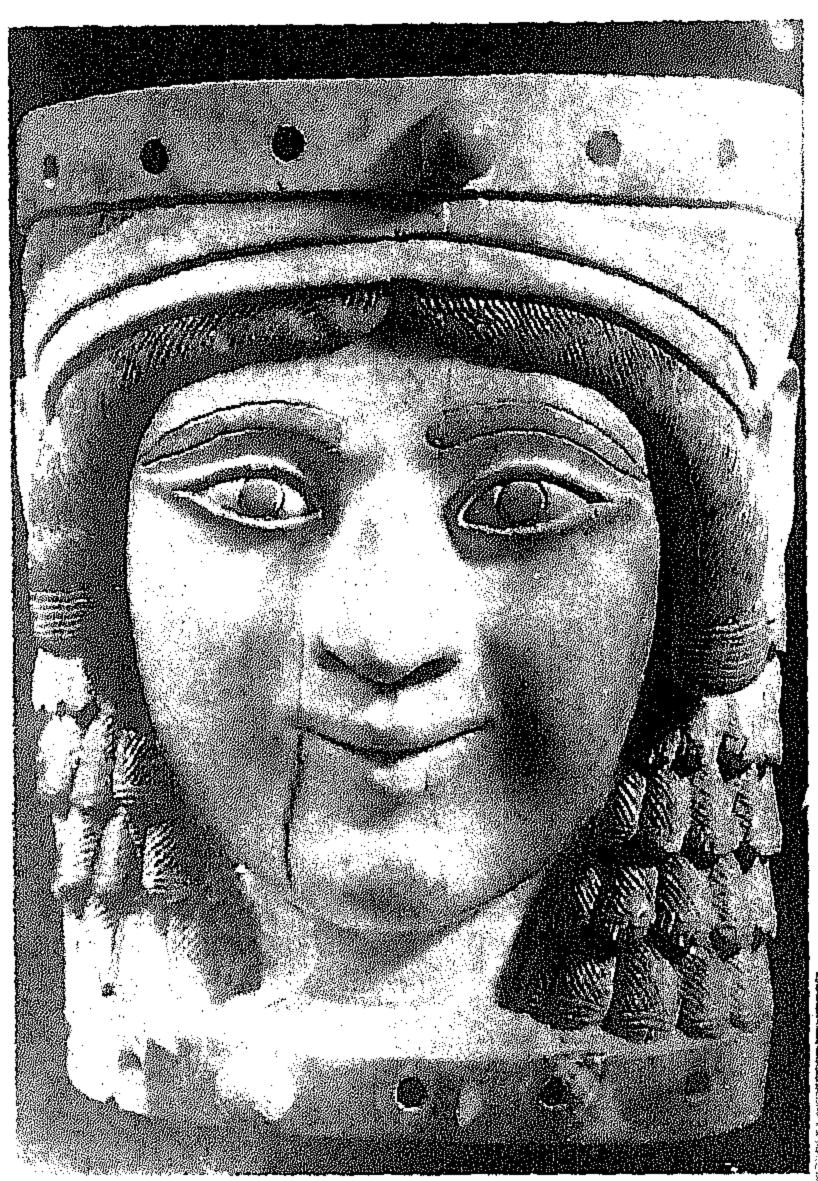



(شكل ٣٣) نحت بارز اشورى لرجل يحمل ظبيا.. نموذج للأسلوب الأشورى فى النحت الجدارى البارز والاهتمام بإبراز العضلات وزخارف الشعر والملابس.

لسيطرة الإله عشتار على العالم ، في حين ترمـز الفتـاة للإلهـه الأم تحميهـا عشتار ". (د. ثروت عكاشه – صفحة ٢٢٨).

ويختلف المؤرخون في تحديد الرمز الذي يشير إليه تمثال "أسد بابل" فعند زيارة المؤلف للعراق عام ١٩٧٦ لاحظ أن معظم الفنانين والمثالين العراقيين يعتبرون الأسد رمز بابل، المنتصرة والمرأة الراقدة تحت قدميه هي الجيوش المقهورة التي انتصرت عليها بابل، والتمثال يوضح أن فن النحت قد وصل إلى قمة من قممه الشامخة سواء في نحت الحيوان أو نحت الجسم الإنساني في صياغة تشكيلية ناضجة تدلنا عليه هذه القطعة النادرة رغم ما أصابها عبر العصور حتى اكتشافها.

أما النحت البارز الكلداني فقد اتخذ وجهة جديدة تتلائم مع الخامة المتوفرة حول مدينة بابل وهي ليست الحجر الجيرى أو المرمر كما كان العهد في المدن الأشورية الثلاث " نينوى " و " خورسباد " و " نمرود".. إن خامة النحت البارز البابلي كانت من الفخار المزجج المستخدم في البناء (شكل رقم ٣٤، ٣٥).

"وكانت المبانى تقام فى الأكثر من الآجر - إذ لم يكن الحجر متوفرا - ويغطى بالقرميد البراق الأزرق أو الأصفر أو الأبيض ، يحمل نقوشا مختلفة مسطحة أو بارزة لحيوانات وطيور وغيرها ، ولا يزال الكثير من تلك الصور باقيا إلى اليوم يشهد لتلك الصناعات بالسبق ". (د. ثروت عكاشه - صفحة ٤١).

ويرى الدكتور ثروت عكاشه أن فنون النحت البارز البابلية الجديدة هى ردة إلى القديم.. ردة إلى النحت البارز عند البابليين الأول والكاشيين لأن مفهوم الملكية لديهم كان هو التشييد والبناء والافتخار بالمعارك والقوة والبطش.

### (شکل ۲۴)

جزء تفصیلی من حائط شارع المواکب فی بابل المزین بستین أسدا بارزا من الطوب المزجج . یرجع الی حوالی ۱۸۵ قبل المیلاد – متحف درسدن فی المانیا.





(شكل ٣٥) ثور بارز على حائط معبد الآله "آدار" باب "عشتار" - بابل من القرن السابع قبل الميلاد.

" الجدران مبنية بالطابوق (أى الطوب المحروق) وبمحاذاة شارع المواكب امتد إفريز بارتفاع متر واحد من الطابوق المزجج بألوان منها الفيروزى والأزرق الفاتح والغامق، وبهذه الخلفية اللامعة يلوح بهيبة إتجاه القادمين إلى البوابة وبنفس الوقت اتخذ من اللون الأزرق عند البابليين كلون لطرد الشرور التي تحاول الدخول إلى مدينة الإله مردوخ، على هذه الجدران رسمت مجموعة من الأسود المزججة بمجموعة ستين أسداً من اليمين واليسار، أحجام الأسود متساوية، تميزت بعضها عن بعض بألوانها المختلفة الأبيض مع الأصفر والأهمر القهوائى.

كما زينت عشتار برسوم تمثل الثيران المقدسة والإله مردوخ بالإضافة إلى مخلوقات خيالية برأس أفعى والأرجل الأمامية كأرجل الأسد والحلفية كأرجل الصقر " . (شمس الدين فارس – المنابع التاريخية للفن الجدارى – صفحة ٣٠٩٠).

سقطت بابل عام ٥٣٩ قبل الميلاد في أيدى كورش الفارسي ، فبدأ العصر الفارسي الأخميني. الذي تبدأ به مرحلة التبعية في بلاد ما بين النهرين..

" وقد وضع إختفاء نينوى وبابل نهاية للتأثير السياسي لبلاد الرافدين ، إلا أن آثارهما الثقافية ظلت نابضة حتى بعد اندثارهما.

...فجاءت مواكب دافعى الجزية والجنود والموظفين فى قصر برسيوليس الأخمينى نسخة من مواكب خرصاباد الأشورية ، وجاءت الأسود المشكلة من الآجر المزجج ، نسخة صادقة من الوحوش التى كانت تزين طريق المواكب فى بابل أو قصر نابو بلاصر " (شكل رقم ٣٦) (د. ثروت عكاشه – صفحة ٣٣٠).

"فشعوب وادى الرافدين من سومرين وأشورين ومرحلة العصر العباسى تميزت فنونهم بعضها عن بعض بصفاتها الخاصة وفى نفس الوقت تأثرت بعضها ببعض واجتمعت فيها خواص متقاربة أهمها: الدراما، الحركة الديناميكية، ديكورية العمل الفنى فى اللون والكتل، والتناظر الزخرفى. إن هذه الخواص نستطيع أن نحددها بتقاليد فنية ذات طابع عام عيزها عن التقاليد الفنية للبلدان الأخرى ". (شمس الدين فارس صفحة ١٢)

### نمایة حفارة ما بین النمرین

كان الفرس الأخمينيون تابعين للملوك "الميذيين "الذين حكموا شمال إيران ، وقد ثار "كورش "على سيده الماذى فخلعه ووحد إيران "فارس " سنة ٤٦٥ ق.م.، وكانت بابل فى حالة ضعف شديد، فانتصر كورش عليها عام ٣٩٥ ق.م. وتقرب إلى رجال الدين فيها ، وأعطى لليهود حرية العودة إلى مدينة أورشليم "القدس "فرجع عدد قليل منهم، وفتح بقية بلاد الشام ، وبعد وفاته تسلم الحكم إبنه قمبيز الذى أكمل غزوات أبيه فوصل إلى البحر الأبيض المتوسط وضم مصر إلى إمبراطوريته. وهكذا كانت بداية الأفول للنفوذ السياسي ثم الفنى لخضارة الرافدين. وخفت الفن الذى أصبح تحت رحمة الطرز التى يفرضها المنتصرون.

وبانتقال مركز السلطة إلى بلاد فارس يصمت الفن فيما بين النهرين ويختفى تماما فن النحت فى فترة الحكم "الفارسى الإخمينى"، ليظهر خارج العراق فى إيران متأثرا بالتراث البابلى والأشورى ، وتمتد هذه الفترة إلى قرنين من الزمان عندما يصل الإسكندر المقدونى ويفتح مدينة بابل عام ٣٣٦ ق.م. ، ويستأثر السلوقيون بهذه المنطقة بعد موت

الإسكندر كما أخذ البطالمة مصر.. فجاءت آثار تلك الفترة هلينية ، وتعتبر إمتدادا للفن الإغريقي.

"فبعد أن تمكن الإسكندر من إسترداد المستعمرات الإغريقية بأسيا الصغرى من الفرس فى عام ٣٣٤ ق.م. إتجه شرقا لغزو ممتلكات الإمبراطورية الفارسية فإستولى على "صور " بفلسطين عام ٣٣٢ ق.م. ثم إتجه إلى مصر فى العام نفسه وفتحها دون مقاومة تذكر وإستولى على سوريا والعراق عام ٣٣١ ق.م. وتمت له السيطرة على إيران بعد أن هزم "دارا" الثالث آخر ملوك الفرس الإخمينيين فى موقعتى "أسوس "عام ٣٣٣ ق.م. وإمتدت فتوحاته شرقا حتى بلاد الهند واتخذ بابل عاصمة لمملكته الجديدة.

بعد أن أصبح الإسكندر المقدوني الوريث الشرعي للإمبراطورية الفارسية، بدأ ينشر الهلينية الإغريقية في العالم الشرقي . وقد مهد الطريق لنشر الحضارة والثقافة الهلينية عن طريق صهر الروح الهلينية والروح الشرقية في بوتقة واحدة . وتوصل إلى هذا المزج عن طريق تأسيس مدن جديدة على الطراز الهليني في وادى الفرات وفي مصر وعلى ضفاف السند أسكنها الإغريق والمقدونيين . وكان أشهر هذه المراكز الهلينية مدينة الإسكندرية في مصر التي نافست شهرتها في تلك الفرة شهرة أثينا . ولقد تقرب إلى الشعوب المغلوبة عن طريق الإعراف بدياناتها وتزوج من أميرة فارسية اسمها " روكسانا " وشجع قواده على الزواج من هذه الشعوب.

توفى الإسكندر الأكبر فى مدينة "سوسا " عام ٣٢٣ ق.م. وبذلك بدأ النزاع بين قواده على تقسيم الإمبراطورية الهلينية الشرقية. وقسمت فى النهاية إلى ثلاثة أقسام: مصر وكانت من نصيب بطليموس، سوريا وبلاد النهرين وإيران وكانت من نصيب " سلوقس "، فرغاموس بأسيا

# (شكل ٣٦) نحت بارز على حائط من الآجر المزجج المحارب يحمل حربة ، يرجع الى عام معدر عبل الميلاد، عشر عليه في قصر داريوس الفارسي . يوضح التأثر بالفن البابلي الأخير فيما بين النهرين.

رشكل ٣٧)
ماجريف من البرونز - يجمع بين الطائر
والحيوان - يرجع الى القرن السابع قبل
الميلاد عثر عليه في ارمينيا - يوضح
التائر بالفن الأشوري - متحف
درسدن.



الصغرى وكانت من نصيب " أتالوس " ، وبقيت مقدونيا تحت حكم أنتيجونيس ".

إتبع خلفاء الإسكندر سياسته في نشر الحضارة الهيلينية في البلاد التي إستقلوا بحكمها وأقاموا مدنا جديدة كمراكز لهذه الثقافة ، اشتهر منها سلوقية على نهر دجلة وأنطاكية على نهر العاصى ، كما ظهرت شهرة فرغاموس بأسيا الصغرى كإحدى عواصم العالم الهليني .

تميز العصر الهليني الجديد الذي خضعت فيه بلاد الشرق الأوسط لعائلات مقدونية مستقلة ببدء ظهور صراع بين هذه البلاد التي كانت متحدة قبل ذلك . فكثرت المنازعات بين البطالسة وبين السلوقيين، وبين السلوقيين و الفرثيين ملوك إيران . إلا أن هذه الخلافات لم تمنع اشتراك هذه المناطق في التأثر بالأساليب الثقافية الإغريقية ". (د. نعمت إسماعيل علام – المناطق في التأثر بالأساليب الغزو الإغريقي – ١٩٧٥ – صفحة ١٠).

وكان من نتيجة الحروب المستمرة بين السلوقيين والفرثيين الإيرانيين أن فقد السلوقيون القسم الشرقى من مملكتهم ، وبقيت الشام تحت حكمهم.

لقد أدى ظهور الفرثيين – أمراء الإقطاع والفروسية في إيران عام ٢٢٥ ق.م. – ثم إزدياد قوتهم عاما بعد عام ، أن تحول العراق بأكمل إلى منطقة متنازع عليها ، وقد إستطاع الفرثيون إحتالال العراق وطرد السلوقيين منه عام ١٣٩ ق.م.

" وقد تأسست الإمبراطورية الرومانية في عهد أكتافيوس (٣٠ق.م.) بعد إتساع ممتلكات روما في الشرق حتى حدود الفرات ولقب "أغسطس " وتولى الحكم بعده أفراد من أسرته أشهرهم نيرون (٢٩ - ٢٩ م.) الذي أضاف أرمينيا وبلاد النهرين إلى الإمبراطورية، إلا

أن حدود الدولة إنكمشت مرة ثانية إلى نهر الفرات في عهد خليفته هارديان (١١٧ – ١٣٨ م.) وكثرت الحروب مع البرابره في عهد ماركوس أورليوس (١٦١ – ٢١٨ م.)

ولما تعاظمت سلطة الرومان في الشرق بعد سقوط الدولة السلوقية وقعت مصادمات بينهم وبين الفرثيين ، وكانوا يتنازعون على طرق التجارة والقوافل على الفرات وعبر الصحراء، وقد انتصر الجيش الفرثى على الروماني في عدة معارك كانت أشدها معركة "حران " عام ٥٣ ق.م. في عصر يوليوس قيصر ، واستمرت المناوشات حتى عصر الإمبراطور تراجان وكان من نتيجتها أن ضمت الإمبراطورية الرومانية معظم ممتلكات الفرثين في الغرب ، ولكن آخر محاولة رومانية لفتح بلاد فارس باءت بالفشل وخسر فيها الرومان خسائر فادحة.

### عضارة مدينة العضر كنموذج لفن هذه الفترة :

أنشأ " الفرثيون " مدنا كثيرة في الصحراء العربية بالعراق ، وفي الشام كمراكز للقوافل التجارية العربية ، ومنها مدينة البطراء قرب العقبة التي حكم فيها الأنباط ، وقد إستولى عليها الإمبراطور " تراجان " عام التي حكم فيها الأنباط ، وقد إستولى عليها الإمبراطور " تراجان " عام الصحراء بين دجلة والفرات وكانت مركزاً للقوافل وموقعا هاما بين القوتين المتناحرتين، الفرس من الشرق والرومان من الغرب .. ويعتقد أن زمان تأسيسها يرجع الى القرن الثاني قبل الميلاد، واستمر سلطانها الى منتصف القرن الثالث بعد الميلاد، وكانت تعرف المنطقة المحيطة بها باسم "عربايا" لأن سكانها كانوا من الساميين العرب، وقد حكمها ملوك معاصرون للملوك الفرثيين، ومن بينهم "سنطروق الثاني" الملقب بملك العرب، ولكن هذه المدينة هزمت عام ٢٤٠ أو ٢٤٠ ميلادية ولم يقم لها

شأن بعد ذلك، وهُجرت وغطتها رمال الصحراء حتى اكتشفها المنقبون المعاصرون، فقدمت نماذج في فنون العمارة والنحت ومعلومات تاريخية لها دلالتها على ذلك المزيج المتداخل من الثقافات والطرز التي تفاعلت على أرض المنطقة، كما قدمت لنا نماذج للفنون التي سادت المنطقة العربية قبل الاسلام، وهناك روايات تقول ان بعض أصنام الكعبة وحاصة تماثيل الإلهة "اللات" كانت تستورد من مدينة الحضر". (فن النحت في مصر القديمة وما بين النهرين – صبحى الشاروني).

"والنحت في الحضر له مميزاته. وكلا النحت والعمارة يقعان ضمن المجموعة الفنية التي اصطلح الباحثون على تسميتها بالفن الفرثي، لأنها تواجدت في العصر الفرثي، وقد عرفوا الفن الفرثي: بأنه نتاج تفاعل بطئ بين فنون العراق وهضبة ايران وبين الفن الاغريقي اللذي دخل الي الشرق لأول مـرة مـع الفتـح الاسكندري، واستمر يتدفـق اليـه بشـكله المتطور الهليني ويتفاعل الى أن تكون الفن الفرثي بسماته التي يمكن تحديدها على المنحوتات من القرون الثلاثة الأولى للميلاد، بأنها تحمل شيئا من التأثيرات الاغريقية الرومانية في الشكل العام وفي بعض التفاصيل كطريقة تمثيل شعر الرأس وطيات الملابس، ومن سمات هذا الفن أيضا ضعف في البعد الثالث في المنحوتات واختلال في القياسات الطبيعية لأعضاء الجسم، والاكثار في استعمال المصوغات والملابس المزركشة أو المطرزة. ويضاف الى كل ذلك الوضعة الأمامية في المشاهد، التي عدها "رستو فتسيف" من أهم المميزات للفن الفرثي في الرسم والنحت ومن هذه الوضعة يكون جميع الأشخاص المرسومين أو المصورين في المشهد الواحد موجهين الى الأمام في صف واحــد وغالبـا في أرتفـاع واحد، غير أن هذه الوضعة مشكوك في نسبتها الى الفرثيين اذ من المحتمل أن نجد جذورها في ايران وشرقي البحر المتوسط قبل العصر الفرثي".

"والحضر غنية بالمنحوتات فقد وجدت في معابدها مجاميع كبيرة من أصنام لآلهة مختلفة وتماثيل لأفراد من العائلة الحاكمة فيها ومن رجال الدين وأرباب المال وقادة الجيش وغيرهم من علية مجتمعها، وأصنام آلهتها صغيرة الحجم في الغالب، مصنوعة من الحجر أو النحاس، وجد معظمها في المعابد الصغيرة. أما تماثيل الأشخاص فهي غالبا بحجم الإنسان أو أكبر بقليل، وهي مصنوعة من أحد نوعين من الحجر موجودين في منطقة الحضر: أحدهما الحجر الكلسي الذي يعرف محليا باسم "حجر الحلان" وهو أسمر اننون عسلي فاتح. والثاني هو الرخام الموصلي الذي يكون لونه في الغالب رماديا فاتحا الا أنه أحيانا أبيض فيه عروق رمادية، وأقيمت التماثيل المصنوعة من الحجر الكلسي في ساحات المعبد الكبير لصق جدرانه. أما التماثيل المصنوعة من الرخام فقد نصبت داخل الأواوين وفى الحجرات لصق جدرانها نظرا لأن الرخام تذيبه مياه الأمطار وتشققه تقلبات حرارة الجو. وقد عثر على البعض من تماثيل الأشخاص داخل المعابد الصغيرة، وتكاد جميع تماثيل الأشخاص أن تكون في وضعية واحدة ممثلين فيها واقفين ينظرون الى الأمام ويحيون آلهــة المعبــد وزواره بثني اليد وبسط كفها الى الأعلى، ويرتدى كل شخص الملابس المناسبة لمسلكه في الحياة، ويحمل بيده اليسرى ما يمثل ذلك المسلك من كومار أو كيس دراهم أو ريشة أو أنه يضع تلك اليد على قبضة سيفه اذا كان من الفرسان أو المحاربين. أما الكهنة فيكونون حفاة القدمين عراة الساقين يحملون بيسراهم اناء يتناولون منه البخور بيمناهم. وباستثناء الكهنة يزود الحضرى نفسه بخنجر صغير تشاهد قبضته دائما على جنبه الأيمن تحت الحزام بقليل واذا كان فارسا أو محاربا أو من أرباب القوافل فيزود بسيف وأحيانا بخنجر ثان وكلاهما على جنبه الأيسر".

"وتمة صفة أخرى ملحوظة في تماثيل الأشخاص وهي أن جميعها لم يعن ينحت، الظهر فيها واكتفى بتشكيله تشكيلا ساذجا، والسبب في

ذلك هو أن هذه التماثيل وضعت لصق الجدران فلم يكن يرى قفاها، ويظن أن وضع التماثيل ازاء الجدران ما هو الا استمرار للطريقة التي كان يزين بها الأشوريون قصورهم بالمنحوتات ولم يكونوا يعنون بالنحت المجسم، وأننا لهذا نشعر أن البعد الثالث في التماثيل الحضرية غير كامل، فهي أكثر من أن تكون نحتا بارزا، ولكنها في الوقت ذاته أقل من أن تكون نحتا مكتمل التجسيم. وقد نظر النحات اليها كأنها جزء من البناء الذي وراءها، فهي لحد ما صنعت لزخرفة ذلك البناء، والنحت في المعابد له سماته الخاصة فهو لأغراض دينية بالدرجية الأولى. اذ أن التماثيل وضعت في المعابد لاسترضاء الآلهة والتبرك في حضرتها ولكسب دعاء المصلين لأصحابها. فلم يعن كثيرا بالنواحي الفنية والجمالية فيها بل اكتفى بتمثيل قامة الشخص وسيماته وأحيانا الألبسة التي اعتاد أن يتزيا بها دون التعبير عن أية مشاعر في قسمات الوجه، فجاءت التماثيل متقاربة في ألبستها ومتشابهة في وضعيتها، الا أنه لا ينكر أن وجه كل منها يمثل شخصا معينا ويختلف عن الوجوه في التماثيل الأخرى. وهذه الصفات تنطبق على النحت في دوره الأخير أي في العصر الملكي، أما قبل ذلك فقد كان فيه شئ من التعبير ولم يكن سجينا ضمن القيود الأسلوبية التي ذكرناها في الوضعية والألبسة والسيماء".

وفى تمثال سيدة اسمها "أبو بنت ديمون" اسمها مدون على قاعدة التمثال، ويعد من أجود وأروع نماذج النحت فى الحضر. وهى تحيى بيدها اليمنى وترفع بيدها اليسرى طرفا من ثوبها الخارجى، وترتدى "أبو" قميصاً يلامس الأرض ويظهر من بين طياته قفاها. وفوق القميص ثوب آخر من قطعة كبيرة مستطيلة من القماش ثبتت أمام كتفها الأيسر، وألقى ما تبقى من القطعة فوق تاج رأسها مكوناً خماراً ومن ثم الى تحت الإبط الأيمن وما تبقى ترك منسدلا الى الأسفل على جنبها الأيمن. وتتحلى بعقد من دلايات وقرطين وسوارين كل منهما ينتهي

برأس أفعوانين". (الخضر مدينة الشمس - لفؤاد صفر ومحمد على مصطفى - بغداد ١٩٧٤ صفحات ٥١، ٢٥، ٣٥، ٣١).

وهكذا نلاحظ أن اهتمام الفنان يتركز على مسألتين: الأولى أن يكون الوجه بورتريها أى شبيها بصاحبته أو صاحبه، والثانية هي العناية بالملابس وثنياتها وتعرجاتها حتى يكاد يخرج الحجر عن طبيعته الصلدة ويقترب من طراوة العجين.

ونفس الاهتمامات والمميزات نستطيع أن نلمحها في تمثال "تناجرا" من الفخار المعروض بالمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية من نفس الفترة، وهو يصور فتاه ملتفعة برداء يشبه الملاءة وشعرها ممشط بعناية في خصلات ويعلوه اكليل من الأزهار.

"ضعفت الامبراطورية الرومانية ضعفا شديدا بعد موت "ماركوس أوروليوس" وساءت الأمور في عهد "كركلا" (٢١١ -٢١٧ م) وحاول الإمبراطور دقلديانوس (٢٨٤ - ٥٠٣م) إصلاح ذلك بتقسيم الإمبراطورية الكبيرة بين حاكمين . الجزء الشرقي إختص هو به وكان مركز حكمه روما والجزء الغربي تركه لحاكم آخر مركز حكمه ميلانو، الا أن هذا النظام زال بوفاته حيث وحد الإمبراطور قسطنطين (٣٠٦ - ٣٣٧ م) حكم الإمبراطورية مرة ثانية في العاصمة روما.

انتقل مركز حكم الإمبراطورية الرومانية الموحدة إلى الشرق بعد أن آمن قسطنطين بالدين المسيحى وأسس عاصمته الجديده وأسماها القسطنطينية.

لم يكن لسيادة الرومان في منطقة الشرق الأوسط أثر حضارى ظاهر، فلم يحاول الرومان الذين كانوا معجبين بالحضارة الإغريقية تغيير أي شيء من الثقافة الهلينية التي وجدوها في البلاد. وبذلك لم تكن مهمة

روما الخلق وإنما كانت المحافظة على إستمرار التقاليد الهلينية. كما استمر استخدام اللغة الإغريقية . (د. نعمت إسماعيل - فنون الشرق الأوسط من الغزو الإغريقي - القاهرة ١٩٧٥ - صفحة ١٧).

ومن الجانب الآخر جاء الساسانيون الفرس وحكموا العراق من ٢٢٦ حتى ٦٣٧ ميلادية، وكانت عاصمتهم "طيسفون " (المدائن) وبسقوط المدائن سنة ٦٣٧ ميلادية أمام الغزو العربى الإسلامى، إنتهى الحكم الساسانى واختفى فن النحت تماما من المنطقة ليحل مكانه نوع من الزخرفة المجسمة المرتبطة بالعمارة والتى يطلق عليها اسم " الأرابسك ".

" إتخذ الساسانيون أسلوبا في أعماهم الفنية مستمداً أصلاً من الفنون الشرقية القديمة ، كالإخميني والفارسي والأشوري ، ومن الفنون الرومانية أيضا ، ويظهر تأثير الفن البابلي الحديث والأشوري على الفن الساساني من أشكال الوحدات الحيوانية الخرافية حيث نجد أن نصف الحيوان الأمامي بشكل أسد مجنح. وأما جزؤه الخلفي يبدو ذيل طير، وأما الجزء الآخر شكل خرافي ، وقد شاع استعمال أمثال هذه الوحدات في المزحرفة الساسانية والتي ظهرت بشكل شائع في الملابس والأنسجة، وكان ملوك العرب يرغبون في استعمال مشل هذه الأشياء وظهرت البساطة والمرونة في أشكاهم المزخرفية وابتعدوا عن التعقيد والتعمق في أسلوبهم المتبع في أعماهم الفنية ، ويظهر تأثير الفنون الشرقية القديمة من أشكال اللحي الطويلة المدرجة التي ظهرت في تحاثيلهم الجسمة ، وأما التأثير الروماني فيظهر واضحا في سحنات الوجوه وهيئات الأشخاص ". (محمد حسين جودي – تاريخ الفن العراقي القديم – بغداد ١٩٧٤ – صفحة ٣٣٣ ).

### القسم الخامس

## الحضارة الإغريقية (اليونانية القديمة)



(شكل ٣٨) خريطة تبين المواقع المختلفة في بلاد الإغريق.

### العضارة الأغريقية (اليونانية القديمة)

### مقدمة:

اعتمدت الحضارات الزراعية الكبرى التي قامت في أعقاب " عصر السحرة " (الصيادون) على ما تنتجه الأرض على ضفاف الانهار .. فتركزت هذه الحضارات الزراعية في المنطقة المدارية ، وهي تقع في مصر وما بين النهرين والهند والصين والمكسيك .

لكن هذه الحضارات كانت مهددة بإستمرار بغزوات الرعاة ، من الصحارى المحيطة بهم ، والرعاة يمثلون من ناحية التطور الحضارى مرحلة أدنى من الزراع ، لذلك ظل الصراع بين " الزارع والراعى " سمة بارزة في تاريخ هذه الحضارات الزراعية . لأن وديان الأنهار تمثل إغراء للقبائل الصحراوية . ومع زيادة الدفء في المرحلة التالية للعصر الجليدي الرابع زاد اتساع الصحارى وزاد جفافها ، وأصبحت الحضارات الزراعية مطالبة بإقامة إمبراطوريات مهمتها إخضاع شعوب الصحراء ووقف هجماتها .

هذه الإمبراطوريات ضاعفت ثروات حكام وديان الأنهار ، وتحولت قبائل الرعاة إلى التجارة بجانب الرعى.. لكن النشاط التجارى بين هذه الحضارات شجع قيام قطاع الطرق والإغارات على قوافل التجار.. وبالطبع نشأ عن ذلك ضرورة وجود فرق مسلحة ترافق القوافل وتحميها ، ومن هذه الفرق تكونت جيوش القبائل الصحراوية التي إستطاعت أن تغير على الحضارة الزراعية في مصر فيما يعرف باسم " الهكسوس " أو حكم الرعاة من الأسرة ١٣ حتى ١٧ أي من عام ١٧٨٧ حتى ١٨٠٠ قبل الميلاد.

ومن ناحية أخرى أدى استمرار الدفء في هذه المنطقة إلى قيام نوع آخر من القوافل البحرية التجارية بين شواطىء البحر الأبيض المتوسط، وتبع ذلك ظهور القراصنة مع حاجة القوافل البحرية إلى جيوش لحمايتها وهكذا بدأت تظهر قوة جديدة في المنطقة هي " الشعوب البحرية " في فينيقيا وجزيرة كريت ثم اليونان بجزرها العديدة ثم الرومان.

وهكذا تحولت الحضارة في هذه المنطقة من العالم ، من أيدى "الزراع " إلى " القراصنة " أو بتعبير مهذب إلى أيدى "الشعوب البحرية " التي تسكن جزر البحر الأبيض المتوسط وشواطئه قبل أن تنتصر عليها الشعوب الصحراوية بعد إنهيار الحضارة الرومانية.

### المعمزة الإغريقية:

يطلق الدكتور ثروت عكاشه على الحضارة اليونانية القديمة اسم: "المعجزة الإغريقية"، وذلك بسبب توصل الإغريق إلى الأسلوب "المطابق للطبيعة " في الرسم والنحت، وبسبب الطابع " الإنساني " في عماراتهم وفنونهم، فأصبحت نسب جسم الإنسان الرياضي هي المثل الأعلى للجمال، وأفضل الأشكال التي تستحق الإحتزام والتقديس.

بينما كانت العمارة والفنون في الحضارات السابقة: لها طابع "صرحي" أو" تذكارى " يهدف إلى إشاعة الإحساس بالضخامة والجبروت والهيمنة، كما هو الحال في فنون مصر القديمة وفنون بلاد ما بين النهرين. وهي الحضارات السابقة على الحضارة الإغريقية، وقد تأثرت بهما خلال نشأتها الأولى.

لكن المعجزة الإغريقية تركز أيضا في أن ما أضافته إلى العمارة والفن يزيد كثيرا عما أخذته ، إلى الحد الذي يجعل من الصعوبة تبين الأصول التي نقلت عنها وتأثرت بها ، لأن الحضارة الإغريقية حققت شيئا جديدا متفردا وقوى الشخصية ، حتى أصبح الفن الإغريقي هو "المرحلة الكلاسيكية الأولى" للفنون والعمارة الأوربية كلها.. فنجد ثلاث مراحل "كلاسيكية " في تاريخ الفن الأوربي جاءت بعد الحضارة الإغريقية ، تميزت بإحياء " الإنسانيات " واتباع المقاييس والقواعد الفنية التي نشأت عند الإغريق : هي المرحلة الرومانية من سنة ٢٤١ قبل الميلاد حتى بداية العصر المسيحي في القرن الرابع الميلادي . ثم مرحلة عصر النهضة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر بعد الميلاد.. ثم مرحلة : "الكلاسيكية الجائدة " عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في أوربا .

### أصول السكان:

تعود أصول الشعب الإغريقي إلى القبائل التي هاجرت إلى هذه المنطقة من سواحل بحر قزوين بجنوب غرب آسيا في أوائل العصر البرونزي (٠٠٠ قبل الميلاد) ثم تبعتها هجرات لقبائل متعددة هي "البلاجيون " ثم "اليوليون" "فالأخائيون " ثم "الدوريون" وأخيرا "اليونيون " الذين نزحوا إلى المنطقة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد،

وقد إمتزجت هذه القبائل جميعا وتسمو " بالهيلانيين " قبـل الميـلاد بعشـرة قرون ( ٠٠٠ ق.م. ).

أما تسميتهم بالإغريق فقد أطلقه الرومان عليهم نسبة إلى اسم قبيلة كانت تقطن جبال "ذوذوني ".

كان الإغريق يعتمدون في البداية على الصيد والرعى ، ولم تكن هم حكومة يعترفون بها ويخضعون لها ، وظلوا على هذه الحال حتى تعلموا الزراعة وإستقروا في قرى اتسعت فأصبحت مدناً كل منها له جيش وقوانين وآلهه ، كما اتجهوا إلى البحر والجزر والشواطيء القريبة للصيد أو التجارة والقرصنة. ولم تكن بلاد الإغريق مملكة واحدة في البداية ، بلكانت على هيئة ولايات مستقلة تشغل شبه الجزيرة الممتدة عند الجنوب الشرقي من أوربا ، وفي الجزر المنتشرة من حولها ، وهي جزر الأرحبيل وبحر إيجه ، وكانت طبيعة البلاد الجبلية تعوق كل التئام بينها ، وكان ذلك مدعاة لاحتلاف اللهجات والأفكار والعادات ، فلم ترتبط تلك الولايات بعضها ببعض إلا في أحوال نادرة كالتحالف ضد عدو مشترك ، أو للمشاركة في الألعاب الأوليمبية .

### حضارة كريت وبيسينا

كان المؤرخون يعتمدون في كتابة تاريخ الإغريق على الأعمال الأدبية القديمة مثل ملحمتى " الإلياذة " و " الأوديسا" اللتين وضعهما الشاعر الإغريقى " هوميروس ". لكن علماء الآثار في نهاية القرن التاسع عشر كشفوا في آسيا الصغرى وبلاد اليونان وفي جزيرة كريت، عن آثار بدايات الحضارة الإغريقية وجذورها . كما اكتشفوا مدينة

"طروادة " التى شيدها الكريتيون فى آسيا الصغرى ، وكان أشهر حكامها هو " أجاممنون " أحد أبطال إلياذة هوميروس.

وقد سبقت حضارة كريت جميع حضارات بحر إيجه ، وبدأ ظهور آثار هذه الحضارة منذ العصر البرونزى القديم . إلا أن الأعمال الفنية كانت قليلة . وتقدمت حضارة كريت فى العصر البرونزى الوسيط (المعاصر للأسرتين ١٢،١١ من الدولة الوسطى فى مصر )، وعرفت باسم الحضارة (المينوسية) نسبة إلى الملك (مينوس) الذى ذكر هوميروس أنه كان يحكم فى عاصمة كريت (كنوسوس) وظهرت القصور فى مدن (كنوسوس) و (فستوس) و (ماليا) و (كانديا).

وفى أواخر العصر البرونزى ( الذى يعاصر الدولة الحديثة فى مصر) ازدهرت الحضارة المينوسية ، إلا أنها دمرت حوالى عام ١٤٠٠ قبل الميلاد عندما أغار عليها " الدوريون " من البحر ، قادمين من شمال بحر إيجه، وأنشأوا حضارة جديدة ازدهرت فى القرن السادس قبل الميلاد وامتدت إلى بلاد اليونان وبلغت أوجها فى القرن الخامس قبل الميلاد فى عصر " بركليس " الذى يمثل العصر الكلاسيكى للحضارة الإغريقية.

### قصر مينوس :

من أهم الأثار التى اكتشفت فى جزيرة كريت قصر الملك "مينوس" ضمن آثار مدينة "كنوسوس " (شكل رقم ٣٩)، وهو مبنى على تخطيط غير منتظم، وبه غرف عديدة ذات سقف منخفض، ودهاليز على مستويات متفاوتة، وبعض مبانيه من طابق واحد والبعض الآخر طابقين، وقد تميز هذا القصر بطراز معمارى متقدم من حيث طرق الإضاءة



(شكل ٣٩)
منظر القاعة الملكية فى قصر
"كنوسوس" بجزيرة كريت،
الحجرات الملكية مزينة
برسوم حائطية (فرسك)
يرجع إلى ١٦٠٠ -٠٠٥١
قبل الميلاد.

(شکل ۲۹)
"صیاد السمك" رسم جداری ملون
(فرسك) من منزل فی تیرا، حضارة

(فرنست) مس مسرات على الله ما ١٥٠٥ سنة قبل كريت يرجع الى ١٥٠٠ سنة قبل الميلاد، من المتحف الوطنى بأثينا.



رشكل ٤٠)

تمثال من الخرف (الفيانس) يصور الديزيه" مع الثعابين، ارتفاعه ٢٩,٥ سم، من كنوسوس بجزيرة كريت (الحضارة المينوسية) ١٥٥٠ – ١٦٠٠ قبل الميلاد من متحف هرقليون.



ووسائل تصريف المياه... إلى غير ذلك من أساليب متحضرة ، ولقد أحدثت هذه الإكتشافات في أواخر القرن التاسع عشر صدى عالميا كبيرا.

استخدمت الحجارة في تشييد قصر مينوس. وكانت الأعمدة التي ظهرت في الشرفات والدرجات من الخشب. ويعتقد البعض أن شكل هذه الأعمدة مستمد من الأعمدة المصرية مما يرجح إستعانة المينوسيين مهندسين من مصر. ولم يهتم المهندسون في تصميم القصر بإحداث تأثير على الزائر يوحى بعظمة الحكام كما هو الحال في الطابع المعماري لقصور الأشوريين.

إلا أن أهم ما يميز هذا القصر هو الرسوم الجدارية الملونة التي تغطى الجدران . وتتعدد الموضوعات في هذه الرسوم والزخارف ، ومن أجمل هذه الرسوم لوحة بمتحف " كنديا " بكريت تصور مصارعة الثيران . ونلاحظ في هذه الصورة إستطالة في أجسام الأشخاص المرسومين من الناحية الجانبية . كما أن هؤلاء الشباب يتميزون بخصور نحيلة ورقة واضحة .

ويظهر هذا "الطابع المينوسي" في لوحة تصور الملك في وضع جانبي يتمشى في الحديقة مرتديا تاجا يزينه ريش الطاووس (فنون الشرق الأوسط والعالم القديم - لنعمت إسماعيل علام).

كانت مصر فى عصر الدولة الحديثة قوية يتقرب الملوك إليها بإرسال الهدايا الثمينة، ويؤكد ذلك تصوير جدارى عشر عليه فى إحدى مقابر طيبة (الأقصر). وتوضح هذه الصورة شكل الأوانى التى يحملها وفد من كريت ،ونلاحظ بين زخارف هذه الأوانى نقوش بها رسم للثور.

وبطبيعة الحال كانت لهذه العلاقة التجارية المتبادلة تأثير على فنون كريت ، ويظهر هذاالتأثير في لوحة جدارية بقصر الملك " مينوس " تصور قطا يتربص للإنقضاض على طائر في الأحراش ومن المؤكد أن هذه الصورة متأثرة بمناظر الصيد المصرية إبتداء من عصر اخناتون وفن العمارنة.

وقد عثر في قصر مينوس على أوانى خزفية كبيرة لحفظ النبيذ والحبوب مزخرفة برسوم تعرفنا بالأسلوب الفنى السائد، ومجموعة من الحلى الذهبية وأختام مختلفة الأشكال، وتماثيل من الطين.

وربمايرمز تمثال السيدة التي تلبس رداء يكشف عن صدرها وتمسك بيديها الثعابين، إلى إحدى الشخصيات المقدسة أو الحاكمة .. هذا علما بأنه لم يعثر في جزيرة كريت على معابد (شكل رقم ٤٠).

#### حضارة مسينا:

أثبت العلماء أن حضارة كريت التي إزدهرت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، قد انتقلت منها إلى مدينة " مسينا " التي كانت إحدى مراكز التجارة التابعة لجزيرة كريت .. وكانت حضارتها مستمدة من الحضارة المينوسية . وتألقت في الفترة المعاصرة للدولة الحديثة في مصر من الأسرة الثامنة عشر حتى الأسرة العشرين . أي ( من عام ١٦٠٠ حتى ١٠٠١ ق.م. ) ولقد إحتلت حضارة مسينا مركزا قياديا بعد غزو القبائل الدورية لجزيرة كريت عام ١٠٠٠ ق.م. إلا أن حضارتها العظيمة دمرت أيضا في عام ١١٠٠ ق.م. على يد نفس القبائل الدورية.

وقد انتقلت فنون العمارة من كريت إلى مسينا مع اختلاف بسيط في الأسلوب التطبيقي حيث استعان المسينيون بكتل حجرية ضخمة في تشييد عمائرهم إلى جانب الأحجار الصغيرة.

ومن الآثار المعروفة المتبقية من حضارة مسينا " باب السباع " وهو مبنى بأحجار ضخمة ،وكتفا الباب الحجريان يحملان العتب من قطعة واحدة وفوقه نحت بارز يمثل لبؤتين متقابلتين وقائمتيهما الأماميتين مرفوعتان على قاعدة مرتفعة فكأنهما واقفتين على قوائمهما الخلفية ، وبينهما عمود من طراز أعمدة كنوسوس.

ويلاحظ أن المدن في جزيرة كريت لم تكن لها أسوار ، فقد اعتمد سكانها على العائق المائي حولها لحمايتها ، فجاءها الغزو من البحر. أما مدينة مسينا وطروادة فكانت محصنة بأسوار يصعب اقتحامها ، وتحكى ملحمة الإلياذة كيف استخدم الأثينيون خدعة " حصان طروادة " لفتح المدينة الحصينة .

ويرجع الفرق بين طرازى العمارة فى "كريت " و " ميسينا " إلى أن المبانى فى الأولى كانت حرفة نجارين ، أما فى الثانية فكانت عمل بنائين ، وتمتاز " مسينا " بما شيده الملوك فيها من قصور تتكون من جزئين يفصل بينهما قوس مشيد وسط فناء مكشوف ، ويتقدم هذا القوس مذبح ترفع منه الأسرة قرابينها إلى الآلهه .

 الشاى، وعليها نقوش مطروقة تصور صيد الثيران ، وبين كل ثور وآخر شخص عارى الجسم أو شجرة ، ووجد أيضا كثير من القطع الذهبية ، ولذلك أطلق على مدينة ميسينا اسم مدينة الذهب . وأطلق على هذين الفنين اسم "الفن الكريتي مسيني " ، وقد استمر خمسة قرون ما بين القرن العشرين وحتى الخامس عشر (قبل ميلاد المسيح ).

# ركائز الفن الإغريقي :

إرتكر الفن الإغريقي على ثلاثة ركائز أو ثلاثة منابع دفعته إلى الشكل الكلاسيكي أو الإنساني . فإذا كان الفن المصرى القديم ينشد الخلود ، وكان الفن فيما بين النهرين يمجد القوة فإن الفن الإغريقي هدفه الجمال.

وقد ساعد على وضع " الجمال " هدف اللفن الإغريقي الركائز الثلاث الآتيــة :-

(أولا) شكل العقيدة الدينية ، فقد كانت الآله على شكل البشر.

(ثانيا) الألعاب الأولمبية الرياضية التي كانت سببا في وحدة بـلاد الإغريق وميدانا للتنافس بين المدن .

(ثالثا) الفلسفة الإغريقية وحرية المناقشة والحوار، وهو ما يعرف اليوم باسم " الديمقراطية ".

وعلينا ملاحظة أن النظام الإقتصادى والإجتماعى الإغريقى قد لعب دورا هاما في إتاحة الفرصة لهذه العوامل كبي تؤدى دورها في النهضة الحضارية، ثم تحقيق السيطرة على العالم القديم بعد فتوحات الإسكندر

الأكبر. وهذا النظام الإقتصادى كان يعتمد على قوة إنتاج العبيد المجلوبين من المستعمرات أو أسرى الحروب. فالديمقراطية والفن والثقافة كانت قاصرة على الأسياد ( ويطلق عليهم الأحرار) المتفرغين للتمتع بهذه المباهج وهم الإغريق ثم الرومان في الحضارة التالية بينما العبيد كانوا هم قوى الإنتاج وليس لهم أن يتمتعوا بالمنجزات الحضارية في المجتمع الإغريقي ثم الروماني بعد ذلك.

## العقائد الدينية

إختلطت معتقدات الإغريق بأساطيرهم التي تحكى عن أزمنة بعيدة، عندما كان الآله يعيشون على الأرض بين الناس، لا يفترقون عنهم إلا بميزة الخلود، فهم لا يموتون. وقد عبد الإغريق آلهه شتى كان بعضها ذكورا والآخر إناثا.

وتقول الأساطير أن الإغريق إنحدروا من "دفكاليون "حفيد "أورانوس "، وكان قد إستوطن جبال الأوليمب في تساليا، ونجا هو وزوجته من الطوفان، ثم اعتصما بالجبل وأخذا يلقيان الحجارة من فوقه، فصار كل حجر يلقيه دفكاليون رجلا وصارت الحجارة التي تلقيها زوجته نساء.

... تمضى الأساطير الإغريقية في رواياتها قائلة أن "دفكاليون" رزق بمولود اسمه "هيللين" ورزق "هيللين" ثلاثة أبناء أحدهم "يولوس" أبو "اليوليين"، والثاني "دوروس" أبو الدوريين والثالث "اكسوثوس" الذي نسل "يون" ابا اليونيين، و" أجنوس " أبا الأخائيين ، ثم تزعم الأساطير أن هرقل هو الذي قضى على الوحوش التي كانت تهدد البلاد وتملأها فزعاً، ومن هنا صار مقدسا .

وتخيل الإغريق جماعة الآله أسرة ارتبط أفرادها فيما بينهم برباط المودة واتصلوا بأسباب القرابة.

ونشأت العبادات الإغريقية يحيط بها الغموض ، وربحا كانت مأخوذة عن المعتقدات السومرية ، إذ اعتقد الإغريق في قوى الطبيعة، وزعموا أن لكل منها إلها يسيطر عليها ، وأن أسرة الآلهه تقيم فوق قمة جبل الأوليمب ، وأن " زوس " كبير الآلهه هو الذي يتولى تصريف الكون، ولا يستأثر لنفسه بالرأى ، بل يشرك فيه زوجته " هيرا " التي لم يكن زوجا وفيا لها فتزوج عليها فتاة أرضية جميلة دورية رآها وهو في مركبته من السماء تستحم في النهر ، فهبط إليها ورفعها إلى سماء الأوليمب وهناك أنجب منها " هرقل " ، ولم تخف زوجته " هيرا " غيرتها ، وصممت على الإنتقام ، فأرسلت في طلب أكبر ثعبان في الدنيا ، فلما جاءوا به أمرته أن يذهب على التو إلى بيت هذه الفتاة ، وأن يتربص بالغلام ويقتله، وسعى الثعبان مسرعا حتى وصل الكان المنشود ، وفي غفلة من الأم وثب على الغلام الذي لم يكن قد فات على ولادته إلا أيام معدودة ، وكان مستغرقا في النوم ، ولكن الغلام فتح على ونهض وأمسك بالثعبان ومزقه تمزيقا.

وغضب " زوس " أشد الغضب لما عرف بما فعلته الزوجة "هيرا " التى أكلت الغيرة قلبها ، ولم يستطع " أبولون " إله الشمس وراعى الفنون والآداب ولا " أرتميس " إله القمر ، ولا " هرمس " إله المطر ولا "أثينا " ولا " إيزيس " ولا " أفروديت " ولا " هيفا يستوس " ولا "بوسيدون " أو " ديمتير " أو " هسفيا " أن يهدئوا من ثورته ...

وهكذا كان أرباب الإغريق يعشقون ويكرهون ، ويشورون ويهدأون ، ولا يشفع لهم في ذلك أنهم آلهه ، ذلك أنهم يعيشون بعوطف البشر ويسلكون في الحياة مسلكهم ، ذلك انهم خلقوا البشر على أشكالهم وبثوا فيهم صفاتهم وطبائعهم فكانوا والبشر سواء في الشكل والطبيعة والصفات...

.. وعلى هذا النحو كانت آدابهم منذ جمع هوميروس الإلياذة والأوديسا في القرن التاسع ق.م. ، وروى في الأولى أخبار حرب طروادة ، وخلد في الثانية بطولات الشعب اليوناني في صراعه مع أنصاف الآله.

وعلى الرغم من أن ديانة الإغريق كانت تقر مبدأ الحياة بعد الموت ، إلا أن طقوس جنازاتها كانت محدودة ، إذ جرى العرف على الإكتفاء بغسل الميت ودهنة بالعطور ثم تكليله بالزهور ، ووضع " أيله " - وهى عملة من الفضة - بين أسنانه يدفعها إلى " كارون " أجرا عن ركوبه قاربه الأسطورى الذى ينقله إلى مملكة الأموات " هاديس " (عن قصة الحضارة - ترجمة محمد بدران).

وهكذا اعتقد الإغريق أن لكل قوة من قوى الطبيعة إلها يوجهها، وكانوا يعتقدون أن هذه الآله تسكن جبل (الأوليمب) وجعلوها على صورة البشر، وكان أهم هذه الآله إثنى عشر إلها على رأسهم زيوس كبير الآله. وقد عبد الرومان نفس الآله بعد أن أطلقوا عليها أسماء رومانية.

- (١) " زيوس " (كبير الآله) اسمه عند الرومان " جوبينر " إله الهـواء، يوصف " بالقدرة " ورموزه هي النسر والصولجان والصاعقة.
- (٢) "هيرا " زوجة "زيوس " كبير الآلهه اسمها الروماني " جونون " وهي ربة السماء التي تسيطر على النوواج ورمزها هو الطاووس .
- (٣) "أبولون "يسميه الرومان "فوبوس "وهو إله الشمس راعى الفنون والآداب وشعاره هو القوس والقيثارة.
- (٤) " أرتميس " يسميها الرومان " ديانا " وهي ربة القمر ، وإلهة العفة ، رموزها هي الوتر والسهام والغزال.

- (٥) "هرميس "عند الرومان اسمه " مركور " وهو إله المطر، يتصف بالبلاغة ويسيطر على التجارة رموزه هي الأجنحة والعصاة ذات الثعابين.
- (٦) " أثينا " عند الرومان تسمى " مينرفا " وهى ربة البرق وتسيطر على الذكاء ورموزها هى الدرع ذو الوجه الساحر والبوم.
- (٧) "أريس " ويسميه الرومان " مارس " إله العاصفة ورب الحرب ورموزه هي الجوذة والمزراق .
- (٨) " أفروديت " ويطلق عليها الرومان اسم " فينوس " وهي ربة الحب وتسيطر على الجمال ويرمزون إليها بالحمامة.
- (٩) "هيفستوس " المعروف عند الرومان باسم " فولكان " وهو إله النار ورب الصناعة ورموزه هي المطرقة والسندان.
- (۱۰) "بوزيدون "عند الرومان اسمه "نبتون "وهو إله البحر ويسيطر على الغضب ورموزه هي الحربة ذات الأسنان الثلاثة والخيل.
- (۱۱) " ديمترا " ويسميها الرومان " سيريس " وهي ربة الأرض التي تسيطر على الخصوبة ورموزها هي الحزمة والمنجل.
- (۱۲) "هستیا " وعند الرومان اسمها " فستا " وهی ربة البیت التی تسیطر علی الحیاة المنزلیة ورمزها هی النار المقدسة.
  - ( الفنون الجميلة عند القدماء لمحمود فؤاد مرابط)

# الألعاب الأولمبية

كانت آخة الإغريق تتميز بالعظمة والنبل مع أنها غير مبرأه من الأخطاء البشرية ، وهكذا أصبح الإنسان مقياسا لكل شيء في أخلاقه وشكله الجسدى.. وأصبحت المثالية الإغريقية هي تمثيل الإنسان الفرد والإرتفاع بصفاته. ومن هنا جاء الإهتمام بالألعاب الرياضية التي أقيمت فا المسابقات الدورية " الأولمبية " التي تقام مرة كل أربع سنوات في إحتفال عظيم تحت رعاية " زيوس " رب الأرباب ، وكان يشترك في هذه الألعاب المتسابقون في الألعاب المختلفة الذين يأتون من مختلف الأنحاء.. فكانت عاملا على عقد الصلات والمترابط بين المدن المختلفة وبين مختلف فكانت عاملا على عقد الصلات والمترابط بين المدن المختلفة وبين مختلف السكان.. الذين تحالفوا بعد ذلك من أجل طرد الفرس من بلادهم. فأول السكان.. الذين تحالفوا بعد ذلك من أجل طرد الفرس من بلادهم. وهو العام تاريخ ثابت لظهور الإغريق كان عام ٢٧٦ قبل ميلاد المسيح ، وهو العام الذي أقاموا فيه الألعاب الأولمبية لأول مرة.

وكانوا يقيمون كل عام إحتفالا عظيما على قمة جبل الأوليمب، حيث يرفعون قرابينهم إلى الآله ، والسنوات التى تقام فيها الألعاب الرياضية كانت تقام في نفس الموعد ونفس المكان. وكان الفائزون بالبطولة جائزتهم إكليل من أغصان الزيتون مع ألقاب ترفعهم إلى مرتبة أنصاف الآله.

#### الفلسفة اليونانية

بداية ظهور "علم الجمال" (الإستاطيقا)

إن الخيال الخصب الذي يتردد في الأساطير اليونانية ، والذي تجاوزوا به كل الحدود ، لم يحل دون تطور المنطق ، ولم يمنع تفتح الفكر وأن تزدهر الأنواع المختلفة من العلوم ، وكان موضوع الفن من بين

الموضوعات التى تناولها فلاسفتهم وحكماؤهم بالبحث على نحو لم يستطع مر الزمن الطويل أن يمحوا آثاره من العقول والأفهام.

... كان الظن عند الإغريق - قبل ظهور فلاسفتهم العظام - أن الفن نتاج حافز فطرى عند الإنسان نشأ عنه الشعر والموسيقى . وميل إلى المحاكاه أدى إلى ظهور الرسم والنحت وأن الفنانين فئة من الناس إنفردت بملكات من عطاء الآله، وأنهم فيما ينتجون إنما يستعيدون ذكرى مرحلة – قبل هذه الدنيا – عاش فيها الإنسان قريبا من الأرباب يتأمل عالمهم العلوى وما فيه من جمال ومثل وقيم ، وجاء من ذلك تشوق الإنسان بعد أن سكن الأرض – إلى تمثيل هذا الجمال الذى عاشه فى ظل "زوس" و " أبولو " و " أفروديت "...

ويقول بعض فلاسفة الإغريق أن جمال الأعمال الفنية يرجع إلى قيم رياضية ثابتة يحدد الفنان أعدادها وقيمتها ، وكان للمثال " بوليكليت " دور في تحديد قيم عددية للتناسب في الجسم الإنساني.

والواقع أن آثار العمارة والنحت والتلوين في اليونان كانت خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد تسير على خطى الفلسفة ، وكانت آراء "سقراط " – الذي كان مثالا في شبابه – تغذى عقول الفنانين وتؤثر فيها ، منذ اكتشف الصفة المشتركة بين طائفة من مظاهر الطبيعة وبين الأعمال الفنية ، وحددها بالجمال ، وبهذا فتح الطريق لأفلاطون ثم لأرسطو ليبحثا عن ماهية الفن وأهدافه.

فى رأى أفلاطون أن الفنون تسهم فى تكويس شـخصية الفـرد وتنشىء روابط الود بين أعضاء المجتمع ، وأن الفنان موهوب من الآلهه ، وأنه يمتلك خيالا خلاقا ، وقد بحث أفلاطون فيما بحثه موضوع الخيال واللذة الجمالية ، وأورد في " الجمهورية " رأيا في الفن ، أشار فيه إلى أن بعض آثاره يلتزم محاكاة الطبيعة، وأن البعض الآخر يعكس صور الخيال .

ويسفر خيال الفنان في رأى أفلاطون عن ضروب عدة من الإنتاج الفنى ، فهو تارة فن موحى به ، وهو تارة أخرى نشاط يستمد عناصره من أشكال الطبيعة أو يحاكى صورها ، وبهذا كان الفن فى نظره مظهرا من مظاهر التقليد والمحاكاة .

... وحدد أفلاطون الجمال في الفن بالعلاقة بين الأشياء وبين أغراضها، وترجع آراء أفلاطون في هذا الصدد إلى إعتناقه المذهب الرياضي الذي حدا به إلى البحث عن الحقيقة عن طريق الرموز و الأعداد، فللشيء الواحد في رأيه صور متعددة تتلاقى عند نقطة واحدة هي الفكرة المجردة.

وتنطلق مباحث الفن مرة ثانية - وعلى نطاق أوسع - على يد أرسطو الذى يؤكد أن ثمة علاقة تقوم بين الروح الأعلى وبين الخيال... إن الفن الموحى به يتحد فيه الفكر الإلهى بفكر الإنسان، وأن الفن محاكاة لأشياء عامة ، ويربط فكرة الخيال بنشاط الحواس واستعدادات الفرد لإستقبال الأفكار . ويشير أرسطو إلى ما تمنحه إيانا الطبيعة أو الأعمال الفنية من لذة ليست حسية فحسب بل جمالية أيضا ، وينسب أرسطو تلك اللذة إلى الحواس الراقية في الإنسان كالبصر والسمع ، وبهذا يخالف رأى أفلاطون الذى ينكر أن ثمة لذة تنشأ عن علاقتنا بالفن .

ورغم أن كلا من أفلاطون وأرسطو يعترفان بوجود الجمال في الطبيعة وفي بعض الأعمال الفنية ، إلا أن أولهما ينكر الجمال كغاية، ويتفق القطبان اليونانيان على أن الجمال نسبى ،وأن الجمال المطلق لا يوجد إلا في الزخارف الهندسية ، وفي الأنغام الموسيقية ، وخرج أرسطو

من ذلك الى أن صفة الجمال تعتمد على كميات منسقة بترتيب معين، وعلى نوع العلاقة بين الأبعاد والمقاييس، وفضل أرسطو الجمال في الطبيعة على الجمال الذي ينشئه الفنان "لما في الطبيعة من جمال واضح المعالم ".

ولقد أضاف أفلاطون إلى رأيه في المحاكاة فكرة الموضوعية ، وأكد أن المصور ليس حرا في اختيار لون خياص لإستعماله في تلوين عنصر معين، ذلك أن العين إذا كانت سوداء لما وجب أن يلونها المصور باللون الأصفر ولو قام المثال بتحريف النسب الطبيعية للشيء الذي ينقل عنه لكان مزيفا، ولو قام الرسام بإنشاء اللوحة – للمناظر على سبيل المثال – على نحو ما نراها في الطبيعة – أي بالمنظور – فإن ذلك يعتبر تزييفاً للحقيقة.

وفضل أفلاطون مبادىء النحت المصرى على مبادئه فى اليونان، لأن مثالى مصر لا يأخذون بقوانين المنظور، كما فضل الصور المصرية على أمثالها عند الإغريق، إذ تسيطر فى مصر نزعة تهدف إلى الجد والوقار وتعكس الصفة الأخلاقية فى وضوح.

ويشى أرسطو على طائفة من مشالى عصره مشل "فيدياس " و "بوليكليت "وغيرهما ، لأنهم حققوا صفة المحاكاة رغم سعيهم إلى مثالية خاصة تنحرف بآثارهم عن القصد المباشر للفن .

وكان أرسطو يميل بفطرته إلى الواقعية ، وكان يعتمد في الحكم على أعمال الفنون الجميلة على نجاح الفنان في إبتكار الشكل الجميل المناسب، ولهذا كان " بوليكليت " أقرب المثالين إلى نفسه . إذ وضع قاعدة لنسب الجسم الإنساني في تمثال " الدوريفور " أوحامل الرمح أو "القانون" (شكل رقم ٤٢) - كما كان أرسطو يفضل أعمال الرسام

"أبيل" على غيرها من أعمال الرسامين المعاصرين له ، لأنها تغلب الألوان الأساسية على المركبة في تلوين الأشكال، ويشترط أرسطو أن تكون صياغة العمل الفنى جيدة وأن يكون حجمه مناسبا وأن يكون شكله متجاوبا مع أغراضه ، وأن يبعث في النفس الشعور بالإرتواء ويثير فيها الرضى ويعيد إليها الإتزان، كما يحدد هدف الفن بالتنقية من الأهواء . (قصة الفن التشكيلي لمحمد عزت مصطفى ).

## مراحل المضارة الإغريقية

بعد أن تعرفنا على الركائز الثلاث التى قامت عليها حضارة الإغريق وفنونهم ، يجب التعرف على المراحل التى مرت بها هذه الحضارة وهى :\_

- ١ المرحلة البدائية من ٧٧٦ ق.م. أى من القرن الشامن حتى القرن السادس قبل الميلاد.
- ۲- العصر العتيق (أو المبكر الأركاييك) من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد وينقسم إلى قسمين العصر العتيق المبكر ١٦٠ حتى ١٨٠ ق.م. ثم العصر العتيق اللاحق من ١٤٠ حتى ١٨٠ قبل الميلاد.
- ۳- العصر الكلاسيكى: وينقسم إلى قسمين: الكلاسيكى المبكر من ، ۴۸ حتى ، ۶۵ ق.م. ثم العصر الذهبى طوال النصف الثانى من القرن الخامس قبل الميلاد (من ، ۶۵ حتى ، ، ۶ ق.م.).
- العصر الهليني ويبدأ بانتصار الإسكندر المقدوني على الفرس والإستيلاء على إمبراطوريتهم .

## عصر ہیرڪلیس

"... كان بيركليس " ديكتاتور أثينا المحبوب يدفع عن كل مواطن أثيني أجر دخوله ليرى المسرحيات والألعاب ، حتى لا تكون مشاهدتها وقفا على القادرين دون غيرهم ، أو تكون ترفا تختص به طائفة نفسها من بين الناس...

وبعدالإنتصار على الفرس الذين خربوا أثينا ، همع " بيركليس " الفنانين وزودهم بكل ما يطلبون لإصلاح المدينة المحررة.

وكان سقراط " الفيلسوف " يستحث الفنانين لكى يجعلو من الحياة شيئا محببا إلى النفوس ، فيكون البناء والسلاح والآنية والمصباح والصندوق والسرير أشياء نافعة وجميلة في نفس الوقت.

وكان الود المتبادل بين الدولة والفن سببا في استخدام العديد من الفنانين لتجميل الأماكن العامة وإحياء الحفلات وتنظيم الطقوس.

وكان الفن وقتئذ خاليامن المغالاة في تمثيل العواطف معتدلاً بعيدا عن الإنحرافات قريبا من المواقع .

وكان هدف الفن أن يستحوذ على جوهـر الأشياء ، وأن يعـبر عـن المثاليات ، بشرط أن لا يبلغ من الرشاقة إلى الحد الذي تفقد به جديتها.

وكان الفنان الإغريقي يخضع فنه لخدمة الحياة على الأرض ، ويعتبر أن هذا الهدف هو منبع الإلهام لإنتاج أعظم الأعمال الفنية.

وكانت الملاعب والمسارح والميادين والمدارس والحدائق في أثينا مزينة بتماثيل أبطال الفكر والرياضة، وكان الأطفال يتلقون في مدارس أثينا دروسا في الكتابة والحساب والموسيقي والرسم والتصوير والألعاب

الرياضية ، وكانت مواد الدراسة تصاغ في عبارات منظومة وتلقى على أنغام الموسيقى . وكان الأثينيون يتحدثون جهرة في الشوارع والبيوت والمعابد في الدين والفلسفة والأخلاق ، وكان حديثهم ينم عن إحساس عميق بالجمال والحق.

وإرتفعت مكانة المرأة في أثينا ، فكانت " أسبازيا " تلقى المحاضرات وتحاور في الفلسفة ، وكان " بيركليس " و "سقراط و " أنكاغوراس " و "يوريبيدس " يجلسون أمامها ليستمعوا إلى ما تقول، فلما ضمها "بيركليس " إلى بيته أحالته إلى مدرسة يغشاها المفكرون من كل الأنواع .. كما كانت أثينا تقيم مسابقات الجمال ، وكانت " فيرين " الأثينية الفاتنة و " ليس " الكورنثية رائعة الجمال تتطوعان بالوقوف أمام النحاتين كنماذج أو موديلات ليصوغوا من جماهما تماثيل " فينوس " و " ديانا " وغيرهما من ربات الإغريق .

هذه هي أثينا التي تجمعت فيها خبرات الإغريق القدامي منذ عهد حضارة كريت حتى إجتاح الدوريون بلاد اليونان ، فبعثوا فيها الحركة والحياة ، وهيأوا بذلك للحضارة أن تنتقل من طور إلى آخر أكثر إزدهارا. ومن ثم ظهرت أثينا وظهر شأنها الخطير في عهد " بيركليس" رقصة الفن التشكيلي لمحمد عزت مصطفى – صفحة ٦٥).

#### ر فنون العمارة الإغريقية

تعتبر دور العبادة من أهم مظاهر النشاط المعمسارى الإغريقى، وكانت المعابد الأولى بسيطة في عمارتها وزخارفها . فاقتصرت في أول الآمر على حجرة مستطيلة الشكل يحمل سقفها صفين من الأعمدة، وكانت الأعمدة الأولى من الخشب ثم تطورت إلى الأعمدة الحجرية

#### (شکل ۲٤)

تمثال "حامل الرمح" أو "القانون" للمثال بوليكليت ٥٠٠٠ - ٠٤٠ قبل الميلاد التمثال الرخسامي منقول في العضر الروماني عن الأصل الإغريقي البرونزي. الارتفاع ٢,١٢ معروض بمتحف الفاتيكان بروما.

#### (شکل ۲۴)

أ- العمود الدورى ب- العمود اليونى جـ- العمود الدورنشى ... الرسم يبين نسب الاعمدة بعضها الى بعض من حيث السمك والارتفاع.

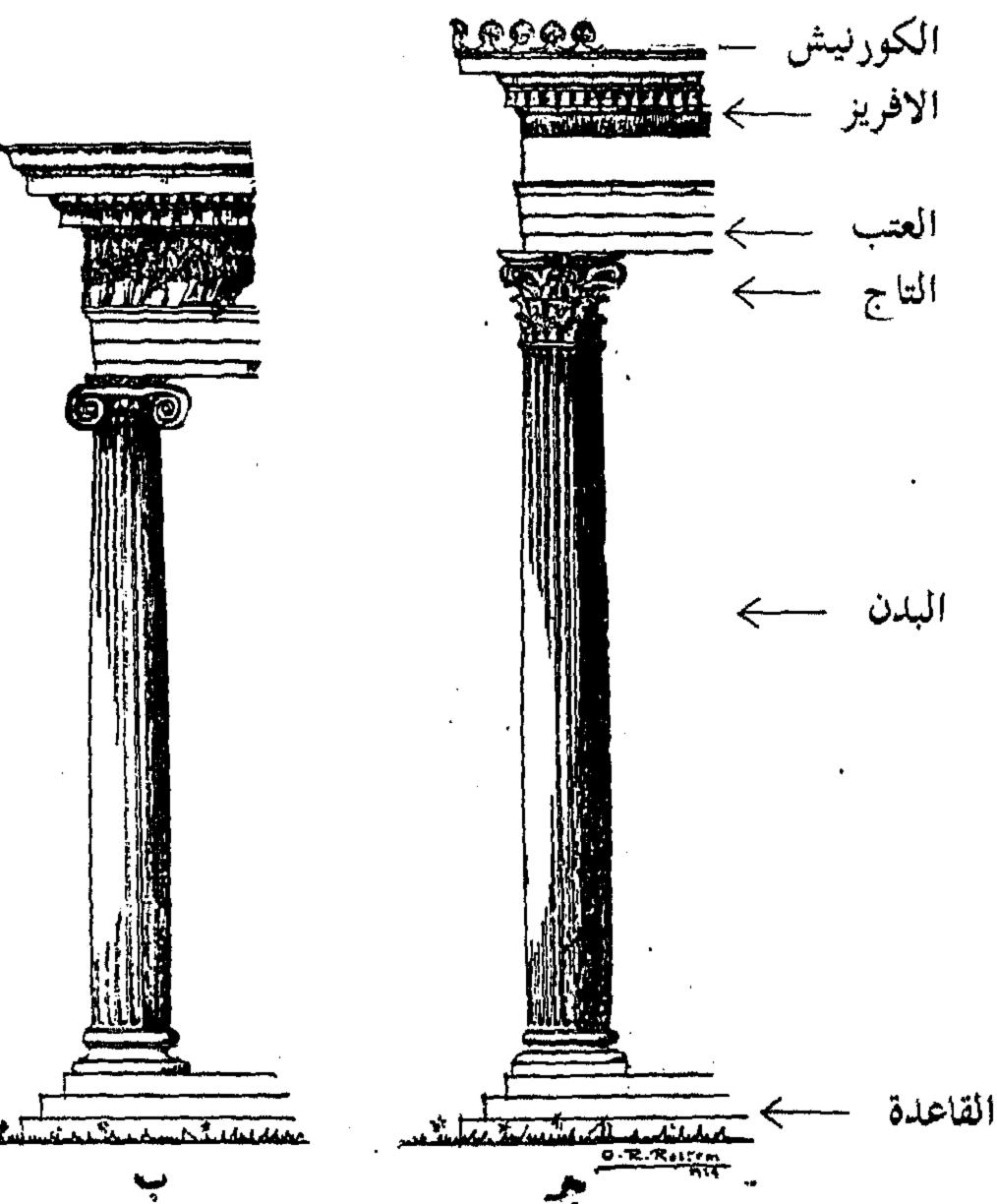





والرخامية ، ويوضع تمثال الإله في صدر هذه القاعة . وأقدم هذه المعابد هو معبد الإله " هيرا " في أوليمبيا ويرجع إلى حوالي عام ٠٠٠ ق.م.

ولما كانت الطقوس الدينية تقام أمام المعبد وليسس داخله .. نجد أن الإهتمام بتصميم الواجهات الجميلة قد ظهر في معابد الفرة التالية.. وتطور بناء المعبد بعد ذلك فقسم إلى ثلاثة أجزاء تفصلها الأعمدة، وتنتهى هذه الأقسام بقاعة مخصصة للكاهن يحفظ فيها متعلقات المعبد.. وكان الكاهن يحمل النذور والهدايا من المتعبدين ويضعها تحت أقدام تمشال الإله أو الإلهة.

# الأعمدة اليونانية

من أهم العناصر التي يتكون منها المعبد في كل البلاد وكل العصور العمود ، ويسمى باللغة اليونانية "أسطولس"، وقد أشتق منها الكلمة المستعملة في اللغات الاوربية "ستايل" ومعناها الطراز، وذلك لأن شكل العمود يعين طراز البناء الموجود فيه، ومنه نعرف اذا كان المبنى مصريا أو يونانيا أو رومانيا أو غير ذلك.

يتكون العمود من ثلاثة أجزاء: القاعدة والبدن والتاج. والأعمدة اليونانية على ثلاثة اشكال هي العمود "الدورى" و "اليونى" و "الكورنثى" (شكل رقم ٤٣).

## Heaper Heers:

هو أقدم الاشكال وينسب الى الامم الدورية التى أغارت على بلاد اليونان من الشمال ، وهو يجمع بين البساطة والفخامة فهو بسيط لأنه قليل الزخارف، فالبدن محفور فيه عشرون قناة عمودية كما في معبد

"البارتنون" (شكل رقم ٤٤). تفصلها حافات حادة، والبدن ليس له قاعدة بل يرتكز على أرضية المعبد مباشرة ويبتدئ غليظا من أسفله ويقل غلظا كلما ارتفع مع انتفاخ قليل، فتظهر بذلك عظمته ومتانته ، ويحمل تاجا يتكون من قطعتين قطعة مستديرة تسمى "مرفقة" فوقها قطعة مربعة تسمى "وسادة".

كان العمود الدورى في البداية قصيرا وغليظاً، فكان ارتفاعه يبلغ أربعة أضعاف متوسط قطره، كما في معبد "كورنثينا" ومعابد جنوب ايطاليا وصقيلة، ثم ازدادت هذه النسبة حتى بلغت خمس أضعاف ونصف ضعف القطر (٥,٥) في أعمدة البارثنون بأثينا، حيث بلغ العمود الدورى أجمل قوامه (شكل رقم ٤٤).

وتحمل الأعمدة كتله بنائية تسمى "طبان" أو تكنة" وتتكون من ثلاثة أجزاء، وهي من أسفل الى أعلى: العتب وهو ممتد على الأعمدة وليس فيه نقوش، ثم "الإفريز" وهو مزخرف "بتريجليف" و "ميتوب" بالتناوب، ويتوج واجهتي المعبد الامامية والخلفية "فرنتون" (أى الجبين المثلث) الذي يقفل المثلث الفارغ الذي يتكون من سقفي الجمالون.

#### العمود اليوني:

كثير الاستعمال في البلاد التي استعمرها اليونانيون بالأناضول على ساحل بحر الأرخبيل، وهو من أصل أسيوى اذ نجده في الآثار الأشورية والفينيقية، وهو طراز أعمدة معبد الارختيوم في أثينا. العمود اليوني له قاعدة دائرية تتكون من أطواق بارزة وغائرة (طيلسانين تفصلهما اسكونيا) اما بدن العمود فتزخرفه أربع وعشرون قناة عمودية تفصلها حافات مشطوفة. وأما التاج فيتكون من وسادة ملفوفة من جهتيها بملف حلزوني (مرفقة حلزونية) متجهة الى الأسفل وبين الحلزونين صف من زحارف بيضاوية، ويلاحظ أن الوسادة منتفخة في وسطها ويتجه انتفاخها الى الأسفل.

العمود اليونى بما فيه القاعدة والتاج يبلغ تسع مرات قدر القطر الأسفل للبدن وذلك يكسبه ارتفاعا ورشاقة وخفة.

يتكون "الاركيتراف" (فوق الأعمدة) من ثلاث طبقات كأنها ثلاثة أعتاب موضوعة الواحد فوق الآخر، وكل عتب بارز عن الآخر بخروج بسيط، وتسمى هذه المجموعة عتب ثلاثى، أما الافريز فليس مقسما الى ميتوب وتريجليف مثل الطريقة الدورية بل عليه نحت بارز يمثل حوادث الألهة، وهذه النقوش مستمرة باستمرار هذا الإفريز، أى أنها غير محددة باطارات، ونجد للأعمدة اليونية أمثلة جميلة فى المعبد الصغير المقام بمدخل الأكروبول المسمى "فكتوار أبتير" ومعبد "أرتميس ديانا" بمدينة "افسوس" بجنوب أزمير، وهو أكبر المعابد، وكان يعتبر من عجائب الدنيا السبع.

#### العمود الكورنش:

ينسب هذا العمود الى المعمارى "كليما خوس" من مدينة كورنشا، وقاعدة هذا العمود وبدنه مثل العود اليونى وكذلك الطبان، الا انه يختلف فى بعض الزخارف البارزة والنسب، ويبلغ البدن عشر مرات قدر متوسط القطر. أما تاجه فمزخرف بصفين من أوراق الاكانتاس، وفى كل صف منها ثمان أوراق متبادلة مع أوراق الصف الآخر، وفى الجهة العلوية من التاج تحت "الأباق" مباشرة أربع ملفات حلزونية صغيرة الحجم تزخرف الأركان الأربعة. وقد أخذ التاج الكورثنى أشكالا مختلفة، وهو قليل الاستعمال ولا نجده الا فى الاثار التذكارية، ومنها أثر "ليزيكراتس" الوسيقى الذى اشتهر بأناشيده وأجواق المنشدين الذين كانوا يغنون فى حفلات الإله "ديونيزوس" وقد فاز فى مبارة سنة ٢٣٣ قبل الميلاد وأقيم هذا الأثر فى مدينة أثينا ويسمى "صرح كورجيك"، ونجد مثالا آخر له فى باب "برج الرياح" بأثينا أيضا من القرن الأول قبل الميلاد (أى فى



(شكل ٤٤) شكل تخطيطي لواجهة معبد البارثنون يبين التصميم الأصلي للمعبد



(شكل ٥٤) منظر عام لهضبة الأكروبول في أثينا

العصر الروماني) وهو بناء مثمن الشكل، وعلى كل وجه نقش بارز يمشل ريح من الرياح الأصلية والفرعية، وكانت بداخله ساعة مائية (أى تدار بالماء).

وأفخم مثال للعمود الكورنثى نجده فى معبد زيوس الأولمبى بأثينا ولم يتم هذا المعبد الا فى العصر الرومانى، ولما كان الرومان يفضلون الطراز الكورنشى على غيره لكثرة زخارفه وعظمتها، فقد بنوه على هذه الطريقة، وتم بناؤه سنة ٢٩ قبل الميلاد فى عهد الامبرطور الرومانى "هارديان".

#### المعابد اليونانية

بنيت أغلب المعابد على الطريقة الدورية لا في مدن اليونان فحسب بل في جنوب ايطاليا وفي جزيرة صقلية أيضا. ونلاحظ أن اعمدة بعض المعابد ملساء لم تنحت فيها القنوات لزخرفتها، ومعروف أن معابد ايطاليا وصقلية هي أقدم المعابد الاغريقية التي بقيت اطلالها حتى الآن.

## معبد البارثنون:

ان المثل الأعلى لفن العمارة اليونانية يتجسد في هذا المعبد الذي أقيم للمعبودة "أثينا بارتنوس" في المدينة التي سميت باسمها، وصمم البناء على المطريقة الدورية المعماريان "اكتينوس" و "كليكواتس" تحت اشراف نابغة النحاتين الاغريق فيدياس ، خلال حكم "بركليس"، في عهد زعامة اثينا على المدن الأغريقية.

بنى معبد البارثنون في الفرة من سنة ٤٤٧ حتى ٣٣٤ قبل الميلاد، من الرخام الأبيض على رابية الأكروبول بمدينة أثينا (شكل رقم ٤٥)، وهو مقام على قاعدة من المنطقة في ١٨٠×٥٥، ٣مرا، يصعد الزائر اليه بثلاث د، جات من جميع الجهاف، المدرجة الثالثة هي "البسطة" التي تحمل

أعمدة المعبد .. وواجهات المعبد الأربع تظهر للزائر في شكل صف من الأعمدة يبلغ مجموعها ٤٦ عمودا، ارتفاعها ٤٣٠، ١ متراً، منها ثمانية في كل من الضلعين الصغيرين (واجهة المعبد وخلفيته) وعليها "فرنتون" (أي الحبين المثلث) .. بالاضافة الى ١٥ عمودا في كل من الضلعين الكبيرين عما فيها أعمدة الأركان. ويبلغ ارتفاع المعبد الى قمة الجبين المثلث عن مولد أثينا، وقد زخرف فيدياس الجبين المثلث الشرقي بنحت بارز يعبر عن مولد أثينا، وفي الجبين المثلث الغربي صور عراكها مع المه البحر "بوسيدون" وفي الافريز الداخلي أي في الرواق المحيط بالمعبد تحت السقف مباشرة نحت بارز يصور شيوخ وعذاري، فنشاها سحنهم المختلفة وحركاتهم المتنوعة ونراهم يحملون الهدايا ويسوقون الضحايا المختلفة وحركاتهم المتنوعة ونراهم يحملون الهدايا ويسوقون الضحايا الفتيات الكساء الذي طرزنه لوضعه على تمثال أثينا، والكل يسيرون بخفة ورشاقة نحو أثينا معبودتهم المحبوبة وغايتهم المنشودة.

ويسمى هذا الاحتفال الذى كان يقام كل أربع سنوات "باناثينيه" ومعناها الجامعة الأثينية، وقد وصل فيدياس فى نحوته هذه حد الإعجاز، وتعتبر هذه المنحوتات البارزة أروع القطع الفنية فى الفنون الاغريقية. وهى محفوظة الآن فى المتحف البريطانى بلندن باسم اللورد "الجين" لأنه هو الذى جمعها من خرائب معبد البارثنون وباعها للمتحف سنة ١٨١٦ ببلغ ٣٥ الف جنيه انجليزى.

أما الميتوبات التي تزخرف الافريز الخارجي فان النحت البارز عليها يمثل العراك بين كائنات خرافية ..

والبناء الداخلي للمعبد يتكون من قاعتين، قاعة كبيرة حولها رواق، وفي وسط القاعة كان يوجد تمثال أثينا الذي نجته فيدياس، من الخشب المطعم بالعاج والذهب، وتبلغ مساحة القاعلة الكبيرة ٣٣×٢٠ مراً

تقريباً. أما القاعة الصغيرة فتبلغ مساحتها ١٣×١٩ منزاً تقريباً، وبها أربعة أعمدة يونية تحمل السقف، وكانت مخصصة - على ما يظن - للفتيات العذارى اللاتى يحرسن المعبد، وتسمى هذه القاعة "بارثينون"، وفي رأى آخر كانت مخصصة لحفظ الهدايا المقدمة للمعبد.

كل المبانى من الرخام الجيد المتين ذى اللون الأبيض، وهو مستخرج من مناجم "بانتيليك"، أما التماثيل فهى منحوتة من رخام باروس ذى اللون الأبيض الناصع، وهو نوع لين يجعل النحات يظهر فيه كل مهارته ودقة ابداعه.

#### مبنى "البروبيليه"

هو مدخل هضبة الأكروبول، وقد بناه المعمارى "مناسيكليس" سنة ٤٣٧ – ٤٣٦ قبل الميلاد، على شكل معبد يونانى صغير له واجهة تستقبل المداخل، بها ستة أعمدة دورية ومثلها فى خلفية المبنى. وقد جعل المسافة بين الأعمدة الوسطى أوسع من المسافات التى بين الأعمدة الأخرى لتكون ممراً للداخل، ويبلغ ارتفاع الأعمدة بما فيها التيجان ٥٣،٨ متراً. أما الأعمدة المداخلية فهى يونية الطراز. وبجانب المدخل من اليسار قاعة لمتحف الصور المداخلية فهى يونية الطراز. وبجانب المدخل من اليسار قاعة لمتحف الصور

# معبد "نصر أبتير"

بجانب "البروبيليه" من اليمين معبد صغير أقيم لذكرى انتصار اليونان على الفرس، وكانت العادة المألوفة أن يكون لتمثال النصر جناحان فلم يتبع النحات هذه العادة بل أقام تمثالاً لامرأة بدون اجنحة فلما سألوه عن السبب قال:

"لم أعمل لها أجنحة حتى لا تطير وتترك أثينا بدون حاميها" ولذلك سمى المعبد بهذا الاسم "أبيتير" أى بدون جناح. وقد صمم هذا البناء المعمارى "كليكراتس"، ويرجع تاريخه الى ما بين عامى ٤٤٥ - ٤٣٥ قبل الميلاد، وقد بنى على الطريقة اليونية ويبلغ ناووسه ٤,٢ ×٣,٨٧ وأرتفاع أعمدته أربعة أمتار، فهو معبد صغير، ولكنه جمع بين الدقة والرشاقة.

#### معبد الارختيون:

بنى معبد الارختيون بين أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد لآلهة عديدة منها "أرختيية" اله الماء ويشترك مع "بوزيدون" الله البحر والثعبان المحبوب لمدينة أثينا وغيرها من الآلهة، فتفنن المعمارى فى جعل البناء يحتوى على عدد من الغرف لانجده فى المعابد الأخرى، وأن يتحاشى التنافر عند تجاور الآلهة، وقد وضع ما يشبه الجوسق الصغير ملتصقا بالواجهة الجنوبية، ونرى فيه ستة أعمدة على شكل نساء ذات القامة الطويلة والجسم القوى المتناسب وهن يحملن على رؤسهن "طبان" البناء أى "العتب" و "الافريز" و "الكورنيش"، وسمى هذا العمود باسم "كارياتيد" نسبة الى بلاد كاريا التى اشتهرت بطول قوام نسائها وتناسب أجسامهن. ويعتبر هذا المعبد أرشق المعابد الصغيرة لتناسبه ودقة نقوشه أجسامهن. ويعتبر هذا المعبد أرشق المعابد الصغيرة لتناسبه ودقة نقوشه وهمال أعمدته التي اكسبته طابعا خاصا.

#### معبد هفايستون :

أقيم معبد هفايستون سنة ٢١٤ قبل الميلاد لاله النار والصناعة "يفستوس" وسمى خطأ باسم البطل "تيزيون" لوجود بعض النقوش التى تمثل حوادث هذا البطل، وبنى هذا المعبد فى سفح رابية الاكروبول، وهو المعبد الوحيد الباقى الى الآن على حالته الأصلية، وأعمدته دورية وتبلغ مساحته ٥٩٠,٧٥ مترا وارتفاعه ٤,١ مترا.

## تصميح الخطأ النظري:

لما كان المهندس المعمارى الاغريقى دقيق الصناعة فى عمله وبعيد النظر فى أفكاره أقام معابده مستندا على قواعد خاصة ومستعملا حيلا معمارية تجعل بعض أجزاء معابده تظهر للعين كما تخيلها، لاكما هى فى الحقيقة. ولزيادة الايضاح نضرب مثلا لذلك. إذا أردنا وضع أعمدة اسطوانية رخامية بيضاء فى بناء، فانها تظهر من بعيد نحيفة فى منتصفها، ولكى تبدو للناظر اسطوانية يجب نحتها منتفخة قليلا فى وسطها. وهذا ما حدث فى فنون العمارة اليونانية القديمة. وتسمى "قواعد تصحيح الخطأ النظرى".

وفيما يلى بعض القواعد التى اتبعها المهندسان المعماريان "اكتينوس" و "كليكراتس" في معبد البارثنون:

- أولاً: لاحظ المهندس المعمارى أن العمود اذا نحت بدون انتفاخ فى بدنه يظهر للعين نحيفا فى وسطه فتضيع بهجته. ففكر فى جعله منتفخا قليلا فى وسطه حتى يظهر اسطوانيا كما أراد.
- ثانياً: جعل المهندس المعمارى العمودين في طرفى الواجهة الصغيرة (أى الضلع الصغير في مستطيل المعبد) أغلظ من الأعمدة الأخرى، لأن ورائهما ضوء السماء ولا يوجد بناء يحجب تلألأ الضوء، وذلك حتى يظهران بنفس غلظ الأعمدة الأخرى التي وراءها حائط، لأن الأعمدة البيضاء اذا لم يكن خلفها حائط تظهر نحيفة عن حقيقتها.
- ثالثاً: كل الخطوط الأفقية في الواجهة الصغيرة (أى درجات السلم والبسطة ثم العتب والافريز والكورنيش) كلها غير مستقيمة بل محدبه أى مقوسة الى أعلى، وقد أتبع المهندس المعماري هذه

الطريقة ليكتسب شكل الواجهة رسوخا ومتانة، فاذا لم يفعل ذلك ظهر الجزء الأوسط من الواجهة هابطا وكل خطوطه الأفقية مقوسة الى أسفل وهو ما يسمى في مصر "ترييح"، فيخيل للإنسان أن المعبد أيل للسقوط.

رابعاً: "المتوبات" ليست مربعة بل هي منحرف ات ضلعها العلوى أطول من ضلعها السفلي، وبذلك تظهر للعين مربعة تماماً، وقد اتبع المعماري نفس الطريقة في الريجليف وفي الأجزاء الأخرى.

كل هذا يشب قدرة المهندس المعمارى اليونانى وقوة ملاحظته، ولذلك فان معبد البارثنون الذى جمع بين قواعد تصحيح الخطأ النظرى وبين متانة النسب الدورية وما يحوية من أعمال النحت البارز فى الداخسل والخارج وتماثيله الرائعة بالجبهتين المثلثتين الشرقية والغربية، يعتبر من معجزات فن العمارة الاغريقية (الفنون الجميلة عند القدماء - محمود فؤاد مرابط).

## النمت الإغريقي:

رغم دقة وجمال العمارة اليونانية القديمة فانها لا تمثل أروع ما في الفن الأغريقي من آثار .. انما المعجزة الأغريقية تبدو في أفضل عناصرها ممثله في فن النحت .. فهو يمثل واجهة الفن الأغريقي الذي امتع عصوراً وأجيالاً متتالية بنوعية: "الكامل الاستدارة" و "النحت البارز على السطوح المنبسطة".

لقد كانت للنحت الأغريقي أهدافا "تجميلية" تتساوى مع أو تزيد عن أهدافه الدينية. كان الهدف الرئيسي لهذا الفن هو هز وجدان الشعب المرح، الذي كانت طقوس الصلاة عنده تتضمن رقصات وأناشيد على أنغام الموسيقي للتعبير عن إعجاب المتعبد بقدرات المعبود وتقديره لها.

هذا كانت أعمال فن النحت تخاطب المتعبدين بجمال تناسبها وصدق وقوة تعبيرها عن الشخصيات التي تصورها في شكلها الإنساني متطلعة الى المثل العليا للجمال البشرى./

وكان استخدام الألوان في العمارة والنحت شائعا، ولكن الألوان كانت "اصطلاحية" وليست الألوان الطبيعية لكى تتناسب مع الشكل المعمارى المتعدد الألوان .. وفي مجال التلوين كان الإغريق متأثرين بالفنون السابقة والمعاصرة لهم في مصر وبابل وفارس وآسيا الصغرى وكريت.

أما من ناحية الخامات فقد استخدم الفنانون الإغريق الى جانب الرخام والحجر: الخشب والبرونز والذهب وخامات أخرى، وكانت بعض التماثيل يتم تشكيلها من سبيكة تطرق فوق تمثال من الخشب.

## المرحلة البدائية

# والعصر العتيق (أي المبكر أو الأركاييك)

كانت التماثيل المجسمة في الفن الأغريقي تدور حول ثلاث موضوعات هي (١) المعبودات (٢) التماثيل النذرية (٣) تماثيل الرياضيين. ولم يبدأ إنتاج تماثيل الرياضيين الا في أواخر المرحلة المبكرة، وهذه المرحلة تنحصر بين عامى ، ٦٦ حتى ، ٤٨ قبل الميلاد ووصلت الى قمتها خلال المرحلة الكلاسيكية التالية.

كانت التماثيل الأولى تمثل الآلهة اليونانية، ولكنها كانت صغيرة الحجم وتنحت من الخشب المقطوع من فروع الأشجار ولذلك فقد اتخذ الجسم شكلاً أسطوانياً يشمل الذراعين الملتصقتين والساقين الملتحمتين،



(شكل ٢٦ أ) تماثيل الكوروس الرياضيين من الرجال ترجع الى العصر العتيق اللاحق (٠٤٠ – ٤٨٠ قبل الميلاد) توضح مرحلة الانتقال من قاعدة المواجهة الى مطابقة الطبيعة قبل التعبير عن الحركة.



(شكل ٢٦ ب) تماثيل الكوريات من نفس العصر السابق على العصر الكلاسيكي ويعتبر مقدمة له.

وكان الرأس منحوتا بشكل بدائي، بينما الألوان هي التي تحدد أماكن العينين والفم وبقية تقاطيع الوجه. ووجد من هذه القطع عدد كبير.

لقد كان الخشب هو مادة النحت اليوناني، الى جانب الرخام والبرونز، حتى القرن السابع قبل الميلاد. وتطور هذا الفن عندمـــا اتجـه الى انتاج تماثيل كبيرة من الحجر أو الرخام أو البروز، لكنها حافظت على مظهرها (المتخشب) واعتدالها واتباعها لقاعدة المواجهة، الا أننا نرى فيها اقترابا من شكل جسم الانسان .. الى أن وصل هذا الفن الى المرحلة التى يطلق عليها أسم الاركاييك (أى المبكرة) ومنها تمثال "سيدة أوكسير" من القرن السابع قبل الميلاد والمعبودة "هيرا دى ساموس" وترجع الى منتصف القرن السادس قبل الميلاد، وجسمها تغطية الملابس التي نحتت ثنياتها ببراعة فائقة. ونلاحظ في التمثال أن الجزء الأسفل من الجسم على شكل أسطوانة وكأنها عمود تظهر في أسفله أصابع الأرجل. واذا انتقلنا الي أواخر القرن السادس نجد تماثيل عديدة لشبان أجسامهم عارية، تظهر فيها القوة وبعض تفاصيل العضلات، ولكنها معتدلة القامة وفيها الساق اليسرى متقدمة عن اليمني وليس في الرأس أي التفات ولا في الجسم أي التواء، (شكل رقم ٤٦) ولا جدال في وجود تأثير قـوى للفن الفرعوني على النحات اليوناني في ذلك العهد .. ومن الأمثلة للنحت في هذه المرحلة تمثال "أبولون بيومبينو" (من البرونز) وتماثيل "تينيا" و "ميلو" ويطلق عليها اسم "كوروس" بمعنى الشباب ويلاحظ في بعضها ابتسامة وصل اليها النحات برفع طرفي الشفتين الى أعلى وهي من مميزات تماثيل العصر العتيق "الاركاييك"، أما تماثيل النساء فكانت كلها تكسوها ملابس تستر كل الجسم، ونجد بعضها في متحف الاكروبول بأثينا ولكن ثنايا الملابس منتظمة ومتوازية كأنها قنوات الأعمدة، ويطلق على هذه التماثيل إسم "كوريه" بمعنى الفتاة أو المرأة.

وفى النصف الثانى من القرن السادس قبل الميلاد صار النحات يزخرف الفرنتون والأفريز فى المعبد بنحت شديد البروز نكاد نحسبها تماثيل ملصقة بالجدار، ومن الآثار المشهورة خزينة "سيفنوس" بمدينة دلفى، وقد مثل النحات فى الأفريز الآلهة جالسين على الكراسى ويشاهدون المعركة بين اليونانيين والترواديين، ونلاحظ فيها أن الحركات ليس فيها مرونة، والملابس ذات ثنايا منظمة تدل على أن النحات لم يتخلص حتى ذلك الحين من الفن الأركاييك، ولكن الحركات التى أكتسبتها الأجسام تنبئنا بأن الفن خطى بعض الخوات نحو الحيوية والديناميكية. وجعل المعمارى المعمودين الذين فى واجهة هذا البناء على شكل أمرأتين واقفتين تحملان الطبان على رأسيهما، ونحوذج هذا الأثر الذى أعيد الى حالته الأصلية محفوظ بمتحف اللوفر بباريس.

#### المرحلة الكلاسيكية

## أولاً: القرن الفامس قبل الميلاد

فى النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد أرتقى فن النحت وتفوق على سابقيه لأنه اكتسب مرونة فى نحته وخطى خطوات واسعة، فاقترب من ذروة الفن، ويشهد بذلك "فرنتون" معبد "إيجين" حيث نرى الإلهة "أثينا" تشاهد المعركة بين اليونانين والتروادين. وفى هذا الأثر الرائع قد فاق هذا الفنان زميله الذى طرق نفس الموضوع فى أواخر القرن السابق، ونضيف الى ذلك النحت شديد البروز على فرنتون معبد أولمبيا، وقد وقف وسطها أبولون ذو الجسم الجميل المتناسق وهو يأمر بوقف المعركة الناشبة بين شباب "اللابيت" و أفراد "القنطورس" الذين يغتالون نسائهم ويخطفون أولادهم، وقد نجح النحات فى تخليد أوضاع الأجسام فى الحركات المختلفة التى يقتضيها العراك بين المهاجم والمدافع.

أما النصف الثانى من القرن الخامس قبل الميللاد فهو العصر الذهبى للفن اليونانى اذ شيدت فيه أهمل المعابد وبلغ فيه فن النحت حد الكمال ويكفى ذكر النحاتين "ميرون" و "بوليكليت" و "فيدياس" حتى نعلم ما وصلت اليه العبقرية اليونانية من ذروة النجاح.

#### ميرون

أول نحات درس حركات لاعبى الرياضة البدنية وهم يمارسون مختلف الألعاب، وبلغ من دقة ملاحظته الى الحد الذى جعله يسجل أوضاع الجسم فى أسرع حركاته، ومن أعماله التى تظهر شخصيته الفذة تمثال "قاذف القرص" (شكل رقم ٤٧) وقد نفذه فى خامة البرونز ولكنه النثر. أما التماثيل الموجودة الآن بالمتاحف والتى تمثل قاذف القرص فهى منقولة خلال العصر الرومانى عن الأصل الذى نحته هذا المثال العظيم، ويعتبر هذا التمثال من معجزات فن النحت، فقد اختار الوضع الذى يأخذه جسم اللاعب عند أقصى مجهود يصدر منه لقذف القرص أو بتعبير أخر فى اللحظة التى ينفصل فيها القرص عن يد القاذف. فنراه مادا ذراعه اليمنى الى أقصى حد ورافعا القرص إلى مستوى أعلى من رأسه، ذراعه اليمنى الى أقصى حد ورافعا القرص إلى مستوى أعلى من رأسه، لأن جسمه مندفع إلى الأمام. أما اللذراع اليسرى فممدودة نحو ركبته اليمنى، واليد تكاد تلمسها، وكل عضلات الجسم واضحة بغير مبالغة فى أظهارها وهى تؤدى وظيفتها فى جسم متمكن من نفسه.

ويعتبر تمثال قاذف القرص دراسة وافية للعضلات في هذا الوضع الذي لا يمكن للشخص الإستمرار عليه فترة طويلة، لأن اللاعنب يتحول من وضع إلى آخر في لمح البصر، ولكن ميرون بقوة ملاحظته ودراسته في الملاعب الرياضية لحركات أجسام الشباب وهي تمارس الألعباب المختلفة جعلته يتمكن من تسجيل هذه الحركة الخاطفة ويثبتها في هذا التمثال الذي لانظير له في النحت الأغريقي. أما وجه التمثال فنلاحظ عليه

سكينة وهدوء رغم هذا المجهود، وقد الفنا ذلك في تماثيل هذا العصر لأن الفنان لا يريد إظهار أي عاطفة على وجوه العظماء والأبطال والآلهة .. حتى تكون لتماثيلهم مظاهر العظمة والجلال.

ومن القصص الاغريقية التى خلدها ميرون قصة "الساتير مارسياس" مع "أثينا" وهذه القصة تتلخص فى أن مارسياس كان مولعا بالموسيقى وينسب اليه اختراع الناى الذى يجمع أصوات المزامير، فأراد يوما أن يعزف على مزمار المعبودة أثينا فى غيابها فمد يده ليأخذه وإذا بأثينا تظهر أمامه ففزع من رؤيتها وخاف على نفسه، وقد عبر ميرون عن هذه القصة أحسن تعبير، اذ نرى مارسياس عارى الجسم وقد أرتمى بجسمه الى الوراء رافعا ذراعه اليمنى ومادا ذراعه اليسرى الى الوراء وقد ظهرت على وجهه علامات الخوف والفزع رغم لحيته الطويلة وقوة عضلاته، أما أثينا فنجدها واقفة تنظر اليه نظرة أزدراء وتحقير لظهور مارسياس بمظهر الجبان الخائف، وقد عمد ميرون إلى إظهار حالة الخوف والفزع فى وجه مارسياس حتى يظهر عظمة المعبودة أثينا فى نفس العمل الفنى.

ولم يقتصر ميرون على تماثيل الآدميين والألهة، بل برع أيضاً في تماثيل الحيونات، ومن أعماله بقرة كانت موضوعة في ميدان فسيح من ميادين أثينا، وحازت شهرة في جميع بلاد اليونان ووصفها الشاعر الإغريقي "أناكويون" بقوله: أيها الرعي، ابتعد بقطيعك عن "بقرة ميرون" لأنك عندما تراها تتنفس ستظنها من قطيعك فتسوقها مع الثيران".

#### بوليكليت

كان المثال بوليكليت من مدينة أرجوس، وقد عمل بها مدة طويلة. وكان مولعا مثل معاصره ميرون بمشاهدة أجسام الشباب في الألعاب الرياضية، ولكنه كان يفضل أشكال الأجسام وهي في حالة هادئة، وأنفق

معظم وقته فى دراسة نسب أجزاء الجسم الرياضى ونسب أعضائه وعلاقتها بالجمال، ووضع كتابا سجل فيه نظرياته، وصنع تشالا جمع فيه هذه النسب، وقد حاز هذا التمثال شهرة عظيمة فى زمانه واعتبر قانونا أى قاعدة تتبع لدراسة نسب جسم الانسان فى فن النحت (شكل رقم لاخ)، وهو يمثل شابا واقفا متوسط القامة قوى العضلات، ولكن بوليكليت لم يبالغ فى أظهارها بل جعلها مناسبة لقامته وتكسبه القوة أكثر من الرشاقة، وتعمد "بوليكليت" أن يجعل نسبة الرأس الى القامة كنسبة واحد إلى سبعة، والتمثال نراه رافعا ذراعه اليسرى قابضا على رمح يستند على كتفه، لذلك سمى دوريفور (أى حامل الرمح).

ولهذا الفنان تمثال آخر لشاب يقف متكنا بجسمه على ساقه اليمنى، بينما ساقه اليسرى مرتخية الى الوراء، وهو يرفع ذراعيه ليربط صدغيه بعصابة نالها لفوزه في الألعاب الرياضية .. ووضع هذا التمثال ونسبه كتمثال الدوريفور، ولما كان اليونانيون يطلقون أسم "ديادومين" على كل من كان معصوبا بهذه الشارة، فقد أطلق على هذا التمثال هذا الأسم.

ويعتبر بوليكليت من أوائل الذين أهتموا بعمل تماثيل الفتيات، ومن أعماله الهامه تمثال "الأمازون الجريحة" (شكل رقم ٤٨) وهي أيضا بالوضع السابق الا أنها ليست عارية بل تلبس ملابس تستر الجنزء الأوسط من جسمها من تحت الثديين الى ما فوق الركبتين، والذراع اليمنى مرفوعة وتستند كفها على الرأس، ويلاحظ أن جسمها يقترب في شكله من أجسام الشبان، ولهذا يظن البعض أن بوليكليت أستخدم (موديل) شاب كنموذج لصنع هذا التمثال.

## فيدياس

أعظم نحات ظهر في بالاد اليونان. وهو من مدينة أثينا ولكن تفاصيل حياته غير معروفة، أما أعماله فتشهد له بعبقرية وسموفنه، وكان

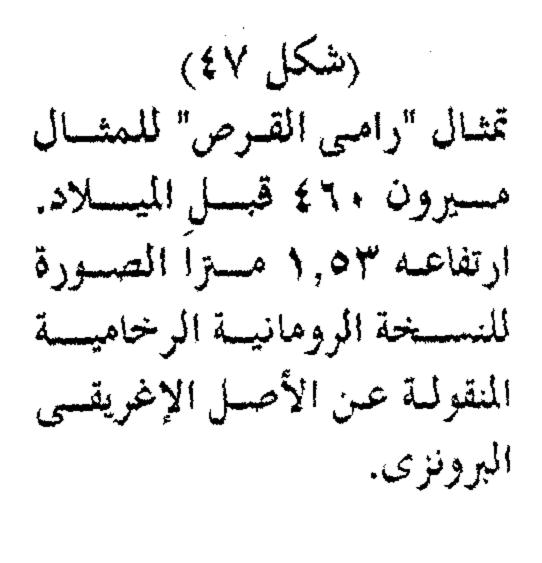





(شكل ٤٨) تمثال "الأمازون الجريحة" للفنان "بوليكليت"، يرجع إلى • ٤٤ - • ٣٤ قبل الميالاد. نسخة رومانية من الرخام عن الأصل الإغريقي من البرونز ارتفاعه ٢ متراً ..معروض بمتحف الكابيتول في روما.

صديقا للحاكم بركليس الذى كان عصره أزهى العصور وكان الفيلسوف "أنا جزاجور" معاصرا لهما وتربطه بهما صداقة متينة، ومن مبادئ هذا الفنان التى نادى بها: التمتع بمشاهدة الكون والمخلوقات والاستسلام للنظام والاعتدال والتوازن فى الأفكار، وكان من نتائج هذه الصداقة الاعتدال والنظام فى حكم بركليس وتوازن الفن ورزانته فى أعمال فيدياس.

وبالنسبة لعمله في "معبد البارثنون" فان فيدياس أشرف على بناء المعبد، وقام بأعمال النحت البارز على "الفرنتونين" (أى الجبين المثلث الأمامي والخلفي) كما صمم ونفذ النحت البارز والنقوش بالافريز الداخلي والميتوبات (شكل رقم ٤٤)، وكان يساعده في هذا العمل الجبار بعض نحاتي عصره. وكل الأعمال في هذه المجموعة العظيمة متماسكة ومرتبطة ببعضها، ومنسجمة مع مباني المعبد حتى أننا لا نشك في أنها نتيجة خياله الواسع وفنه الرائع.

وقد أراد فيدياس أن يظهر عظمة الاحتفال بهذه النقوش البارزة، فصور الآهة جالسين على الكراسي يشاهدون استعراض الشعب اليوناني، وصور الشبان عرايا ومعظمهم يركبون الخيول التي صورها في أوضاع مختلفة، وبعضها جامح وعروقها منتفخة وافواهها مفتوحة نكاد نسمع صهيلها.. ونجد بعض الأشخاص يرتدون ملابس خفيفة ويسوقون الضحايا من الثيران والكباش. أما تماثيل "الفرنتونين" فقد نحتهما بأوضاع تناسب هذا الشكل المثلث، ونلاحظ في تكوينهما سهولة وسلاسة في التعبير لانجد ما يعادلها قيمة في أعمال من سبقوه من النحاتين الذين عالجوا تكوين "فرونتونات" المعابد القديمة. فقد وضع فيدياس في كل عالجوا تكوين "فرونتونات" المعابد القديمة. فقد وضع فيدياس في كل طرف من "الفرنتون" شابا مضجعا عارى الجسم نعجب بجمال وتناسب جسمه، وقد بلغ الفنان في هاتين القطعتين وفي المنحوتات الأخرى حد الأعجاز، فنشاهد فيها – رغم أنها مهشمة ومبتورة – مرونة العضلات

وحيوية الجسم، فهى تنطق بروعة فن فيدياس وتوضح أن دراسة الجسم العارى وصلت على يديه الى قمة لم يبلغها الفن بعده، وقد ألبس المعبودات "أفروديت" و "ديمرًا" و "ديانا" وغيرها ملابس ذات ثنايا يظهر من تحتها الجسم فكأنها ملابس مبللة تلتصق بالجسم فى بعض أجزائه وتبرز مفاتنه فى البعض الآخر.

اشتهر فيدياس بأنه نحات الآلهة، لأنه صنع ثلاثة تماثيل هائلة الحجم للمعبودة أثينا، إثنان منها من البرونز وكانا مقامين على رابية الاكروبول شمال البارثنون، وكان المسافرون في البحر يرونها من مسافات شاسعة، أما التمثال الثالث فصنعه خصيصا للمعبد من مواد مختلفة الألوان: الرخام والمرمر كما طعم بعض أجزائه بالعاج وصفائح الذهب ورصعه بالأحجار الكريمة، وكان هذا التمثال موضوعا داخل معبد البارثنون، ويطلق على هذا النوع المصنوع من جملة مواد أسم يشير الى الذهب العاج.

ومن أعظم أعمال فيدياس تمثال هائل "لزيوس" كبير الآهمة اليونانية، صنعه أيضا بمواد محتلفة مثل التمثال السابق ليوضع داخل المعبد المذى أقيم هذا اإله في مدينة أولمبيا. وكان هذا التمثال منظرا رهيبا لما عليه من مظاهر العظمة والجلال. وحاز شهرة عظيمة جعلت اليونانيين يفدون اليه من أقصى البلاد لمشاهدته، وأعتبره المؤرخون من عجائب الدنيا السبع. وقد اندثرت هذه التماثيل الأربعة بعدما تغيرت العقائد الدينية وخصوصا الأحتوائها على بعض المواد الثمينة. فلم يبقى منها ألا وصف المؤرخين المعاصرين للحضارة اليونانية وصورها المضروبة على النقود القديمة، ولكننا إذا شاهدنا أعمال فيدياس الباقية من تماثيل البارثنون وأعمال النحت البارز المحفوظة أغلبها في المتحف البريطاني بلندن، لأمكننا أن نتخيل ما وصل اليه فن فيدياس في التعبير عن رهبة الآهة وعظمتها، ونشعر بعبقرية هذا النحات الذي تجلت في أعماله روح ألهة اليونان(شكل رقم ٥٠).

#### المرطة الكلاسيكية

#### ثانياً: القرن الرابع قبل الميلاد

لم تمنع حروب البيلوبونيز التي وقعت بين أثينا واسبارطة في الثلث الأخير من القرن الخامس قبل الميلاد من استمرار الحركة الفنية الإغريقية، واننتشر الفن منها الى الجزر اليونانية وفي سواحل الأناضول الغربية التي استوطن فيها اليونانيون. وقد تطور فن النحت متجها الى إظهار الحركات العنيفة في التماثيل والتعبير عن العواطف في ملامح الوجوه كالفزع والحزن والتفكير.

وأشتهر في هذا العصر ثلاثة من النحاتين هم اسكوباس – وبراكستيل – وليزيب.

#### أسكوباس

أصله من جزيرة "باروس" المشهورة بالرخام الأبيض الناصع. وقام بنحت النقوش البارزة التي تزخرف مقبرة الملك "موزول" بمدينة "هاليكارناس"، ومن القطع الباقية من هذا الأثر تمثال "موزول" وتمثال زوجته "أرتميس" ويبلغ أرتفاع كل منهما ثلاثة أمتار. وقد أظهر اسكوباس في تماثيله لأول مرة في تاريخ النحت الأغريقي الملامح الحقيقية لوجوه الأشخاص. ويعتبر هذان التمثلان من أوائل أعمال فن "البورتريه" بالمعنى الصحيح. أما افريز المقبرة فكان يمثل عراك اليونانيين مع الأمازون. وقد أشتغل مع اسكوباس في المقبرة الموزوليه ثلاثة من النحاتين هم ليوكارس وتيموتيه – وبرياكسيس، وقد أعتبر المؤرخون هذه المقبرة من عجائب الدنيا السبع.





جزء من النحت البارز على الإفريز الشرقى لمعبد البارثنون، من عمل الفنان "فيدياس" يصور الألهة "كوزيدون" و"ابولون". "أرتميس". نحت على الرخام. الطول الكلى للأفاريز الأربعة ١٦٠ مـــــــــرا والارتفاع ١٠٠٢ مراً متحف الأكروبول بأثينا.



(شكل ٥٠)
ثقال الأمازون الجريحة للمثال "فيدياس"
٤٤-،٣٤ قبل الميلاد. إعادة رومانية في
الرخام عن الأصل الإغريقي- متحف
الكابيتول.

وينسب الى "اسكوباس" غثال "أبولون موزاجيت" وتماثيل "نيوبيه" المرأة التي أفتخرت بكثرة ذريتها واحتقرت "لاتون" التي لم تلد الا "أبولون" و "ديانا". فانتقم هذان الإلهان بأن صوبا السهام على أولاد نيوبيه. وقد وجد "اسكوباس" أمامه مجالا لإظهار الأجسام وهي تتقلص مما أصابها من السهام، كما أنه نجح في التعبير عن الألم في ملامح الوجوه وعلى الأخص في وجه هذه الأم التعيسة التي رأت بعيني رأسها قتل أولادها الواحد بعد الآخر.

#### براڪستيل

ولله في أثينا وتلقى تعاليم فن النجت على يدى أبيه، وأمتاز براكستيل بتماثيله المنفردة التى أظهر فيها حيوية الجسم وهو فسي أوضاع الراحة والسكون، ونرى فيها نعومة الجلد ورقته، وقد أرتسم على الوجوه تعبير هادئ مع ملامح الخجل والوداعة ثما يجعل لها جاذبية نادرة المشال. ويعتبر براكستيل من أوائل النحاتين الذين عملوا تماثيل عارية للمعبودة "أفروديت" لأنها كانت في القرن الخامس قبل الميلاد مرتدية ملابس إن لم تغطى كل جسمها فهى تخفى جزء كبيراً منه. ومن أعماله المشهورة (أفروديت كنيد) بمتحف الفاتيكان (شكل رقم ١٥) وقــد صورهـا واقفـة وهي عارية وتستر نفسها بيدها اليمني أما اليد اليسرى فتمدها نحو رداء موضوع بجانبها على آنية. وتمثال "هرمس" وهو يحمل على ذراعه اليسري ديونيزوس الطفل وبذراعه عنقود من العنب، وهذا التمثال محفوظ بمتحف أولمبيا. و (أبولو سوروكتون) بمتحف اللوفر ببــاريس، وسمــى بهــذا الأســم لوجود سحلية على ساق شـجرة بجانبه. وفي كل هـذه التماثيل يرتكز الجسم على الساق اليمني، والجزء العلوى من الجسم في حالة استرخاء وغير متوتر، وقد درس براكستيل هذا الوضع دراسة متعمقة لا يضارعنه فيها أحد من النحاتين.



(شكل ۲٥)
ثمثال "لابوكسومين" للمثال ليزيب.
إعادة رومانية في الرخام عن الأصل
الإغريقي البرونزي الذي يرجع إلى
القرن الرابع قبل الميلاد . ارتفاعه
الفرن الرابع قبل الميلاد . ارتفاعه
الفاتيكان في روما.



(شكل ٥) عشال "أفروديت كنيد" للمشال "براكستيل" يرجع إلى عام ٥٥٠ قبل الميلاد ،من الرخام نقبلاً عن الأصل الإغريقي، ارتفاعيه ٥٠، ٢ متراً. متحف الفاتيكان بروما.

هو ثالث المثالين العظماء في القرن الرابع قبل الميلاد .. وقد تخصص في عمل التماثيل من البرونز وأكثرها يمثل أبطال الألعاب الرياضية، وهم وقوف في وضع يشبه تمثال "الدوريفور" الا أن ليزيب صنع تماثيلة طويلة القامة بأن جعل الرأس جزءا من ثمانية من الطول الكلى للجسم. وهذه النسبة تكسب تماثيله رشاقة وخفة، وتمثاله "أبوكسيومين" الموجود بمتحف الفاتيكان، في روما، يشهد ببراعة صانعه (شكل رقم ٥٢). وهو يمثل شابا رياضيا يزيل ما تحت ذراعه اليمني من الأدهان بعدما مارس المصارعة في الملعب. أما تمثال "أجياس" بمتحف دلفي فلا يقل جمالا عن التمثال السابق. وينسب الى هذا الفنان تمثال "هرمس" الجالس، وهو من أجمل التماثيل المصنوعة من البرونز ومحفوظ بمتحف نابولي.

#### الرسم الملون

#### عند اليونانيين القدواء

أندثرت اللوحات الملونة اليونانية ولم يبق منها أى أثر. ولكن التاريخ يشهد بالمرتبة العالية التى وصل إليها هذا الفن. ويقول المؤرخون الذين شاهدوا أعمال الرسامين أن فنهم بلغ ما وصل إليه فن النحت الأغريقى الذى يضرب به المشل. ولا غرابة فى ذلك لأننا إذا شاهدنا الصور المرسومة فى منازل بومبى المنقولة عن الأصل اليونانى القديم، لسلمنا بصحة قول المؤرخين أمشال "بلين الشاب" من القرن الأول بعد ميلاد المسيح "وبوزانياس" من القرن الثانى بعد الميلاد.

وقد وصفوا لوحات مشاهير المصورين وصفاً دقيقاً بأسلوب شيق تتخلله قصص طريفة وحوار جذاب نتبين منها حب الناس لزيارة المتساحف ورؤية الرسوم الملونة والإعجاب بها أو نقدها، وتدل على أن الرسم الملون اليوناني كان له مركزا اجتماعيا مرموقا. ومن البديهي أن الرسم الملون كان أكثر انتشاراً من الفنون الأخرى لأن عمل لوحة فنية في أكثر الأحيان يتطلب وقتاً أقصر من عمل تمثال أو إقامة بناء، والرسامون والمزخرفون في كل البلاد وكل العصور أكثر عدداً من النحاتين والمعماريين.

ومن الذين أشتهروا في القرن الخامس قبل الميلاد المصور "بوليجنوت" الذي زخرف حيطان قاعات المتاحف وبعض المعابد في بلاد اليونان بصور كبيرة تجمع عدداً من الأشخاص، وأظهر فيها مقدرته في التكوين وخياله الواسع في التأليف. ومن الموضوعات التاريخية التي رسمها "خراب مدينة تروادة"، ومنظر الجحيم حيث يعذب الأشرار والمجرمون، ومناظر الحروب. وكان "بوليجنوت" يهتم بالرسم أكثر من أهتمامه بالألوان فكانت ألوانه بسيطة هادئة وليس فيها ظلال، ولكن خطوط الرسم بلغت أقصى درجة من القوة والتعبير، مما جعل الكثير من المؤرخين يعتبرونه أعظم رسام يوناني.

اشتهر "أبولودور" بوضع الظلال في صوره حتى ظهرت مجسمة، وكان يرسم على لوحات منفصلة عن المبانى أي ما يسمى "تابلوه" وطرق العديد من الموضوعات المستنبطة من التاريخ.

اختص "أجاتارك" برسم ستائر المسارح واستعمل علم المنظور ببراعة فائقة حتى جعل جمهور المتفرجين يظن أنه يرى الطبيعة بعينها ويفرق بين القريب والبعيد. وقد رسم ستائر لمسرحيات مشاهير الروائيين في ذلك العصر ومنهم "ايشيل" أبو التراجيديا اليونانية صاحب مسرحيات، "الفرس" و "بروميتيه المغلل بالسلاسل" وغيرها من بدائع الروايات التمثيلية من نوع المأساة، وبرع أجاتارك في رسم المناظر الخلوية وفاق بها معاصريه.

ومن عظماء رسامى القرن الرابع قبل الميلاد المصور "زوكسيس" وهو الذى درس التظليل والتجسيم دراسة متينة حاز بها شهرة عظيمة جعلت المصورين المعاصرين له يتبعون طريقته. ويذكر التاريخ لوحته المشهورة التي تمثل الملكة هيلانة ذات الجمال الفتان وصورة الإله زيوس تحيطه الآلهة الأولمبية، ومن ألطف القصص التي تثبت مهارته وتقليده للطبيعة تقليداً تاماً، أنه رسم لوحة فيها طفل تمسكاً بعنقود من العنب وقد أتقن رسم العنقود؟ بشكله وألوانه الطبيعية حتى أن العصافير كانت ترفرف عليه وتنقر حباته، وسئل زوكسيس يوماً، لماذا لم تتقن رسم الطفل تمن العنب بنفس كما أتقنت رسم العنقود؟ فأجاب قائلاً: لو كنت رسمت الطفل بنفس الإتقان لكانت العصافير تخاف منه ولا تتجاسر على الاقتراب من العنب.

كان "بارازيوس" من المعاصرين "لزوكسيس" ولا يقل عنه فنا وموهبة. واتبع في تصويره طريقة واقعية لأقصى حد. حتى أنه رسم لوحة فيها شاب يجرى في مسابقة والعرق يسيل من جبهته وجسمه. وبالرغم من أتقانه الرسم بتفوق، كان لاينال أي مكافأة في المسابقات الفنية، لأن "زوكسيس" كان محتكراً الشهرة. ومن الحكايات الطريفة أن "بارازيوس" أخبر "زوكسيس" في يوم من الأيام بأنه رسم لوحة جديدة وطلب منه أن يزوره في منزله حتى يراها، فلما دخل زوكسيس المرسم رأى ستاراً على يزوره في منزله حتى يراها، فلما دخل زوكسيس المرسم رأى ستاراً على الحائط، فظن أن "بارازيوس" أخفى اللوحة وراء الستار ليفاجئه بمنظرها وقال زوكسيس: إرفع الستار حتى أرى الصورة، فرد عليه "بارازيوس": الستار رسم لا حقيقة، فدهش من ذلك وقال لزميله إنك يا بارازيوس عبقرى وتستحق أن تنال الفوز في كل مباراة، لأنى بعد ما رسمت لوحتى عبقرى وتستحق أن تنال الفوز في كل مباراة، لأنى بعد ما رسمي وتنقر عبقر مات العصافير تدخل مرسمي وتنقر حباته فخدعت العصافير بلوحتى، أما أنت فقد خدعت "زوكسيس"

عاش "آبيل" في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد وأستفاد من دراسة أعمال سابقيه من المصورين، وبلغ بفن التصوير أقصى حد من الاتقان والجمال. وطرق الموضوعات الخيالية التي ترمز الى فكرة من الأفكار، ومنها لوحة التميمة المشهورة التي رسمها المصور الايطالي بوتشيلي معتمداً على وصف المؤرخ لوسيان لهذه اللوحة. وعلى حد قول المؤرخين الأقدمين أن أحسن لوحة رسمها آبيل هي اللوحة التي تمثل فينوس وهي خارجة من البحر باعتبار أنها ولدت من زبد البحر كما هو مذكور في الأساطير الاغريقية.

كان آبيل معاصراً للإسكندر الأكبر ومحبوبا لديه وقد عينه مصوره الخاص. ورسم للإسكندر لوحات عديدة مثله في واحدة منها على شكل الإله "زيوس" ممسكاً بالصاعقة، ورسمه في لوحة أخرى ممتطيا جواده المحبوب. ومن محاسن الصدف أن الإسكندر أراد أن يرى هذه الصورة فامتطى جواده وذهب إلى منزل آبيل ودخل المرسم بجواده. فلما رأى اللوحة لم تعجبه وصار ينتقدها، وتصادف أن صهل جواده، فتبسم آبيل وقال للإسكندر: لم تعرف نفسك في الصورة ولم تقدرها، ولكن جوادك عرفك فيها. فأعجب الاسكندر بكلام المصور آبيل وكافأه بهبة عظيمة. وقد طرق كثيراً من الموضوعات المستنبطة من الأساطير اليونانية، ولما مات الإسكندر سافر الى مصر وعاش زمنا في بلاط البطالسة ثم تنقل في جزر الأرخبيل وذهب منها الى مدينة "أفيز" حيث عاش فيها بقية حياته.

وخلاصة القول فإن التصوير اليوناني ولو أنه اندثر في بلاد اليونان إلا أنه استمر في روما. ويعتبر التصوير الروماني الحلقة الثانية للتصوير اليوناني، لأن أكثر الذين اشتغلوا بالفنون في روما هم من اليونانيين الذين الله المنانية المناني

ورثوا فنون العصور السالفة وهاجروا الى روما بعد استيلاء الرومان على بلادهم ومارسوا فن التصوير إما بنقل اللوحات المشهورة أو بابتكار موضوعات جديدة متبعين فيها التقاليد الإغريقية.

### الزخارف والخزف الأغريقي

أستخدم الأغريق الزخارف المعمارية في مبانى المعابد، ونحتوا في الخشب والحجر والرخام "زخارف قالبية بعضها مقعر وبعضها محدب".

أما إطارات النوافذ والأبواب وبعض أجزاء الكرانيش فقد زينوها بحليات ينحصر أكثرها شيوعا في أربعة أنواع:

- ١- حليات تتكون من خطوط مستقيمة تتصل بزوايا قائمة أو منفرجة أو حادة، وهي تقليد حجرى الأطراف العروق الخشبية الظاهرة تحت السقف.
- ٢- حليات تتكون من خطوط منحنية في أتجاهات مختلفة وتشبه أمواج
   البحر الهائج، والملفوفة والمتداخلة، ثم نوع يشبه الحبل المجدول.
- ٣- الأشكال البيضاوية وكل واحد منها موضوع على لسان يفصله عن الآخر سهم. والأشكال المستديرة والكروية كالدوائر واللآلئ والسبحة وتتكون من حبات الزيتون تفصلها أقراص صغيرة.
- الأشكال النباتية وقد أستنبطها الفنان من أزهار الزنبق واللوتس والورد والاكانتس والغار وسعف النخيل ونسقه على شكل مروحة نخيلية.

#### الأوانى الخزفية

من أقدم الآثار التي أكتشفت في الحفريات الأواني الخزفية فقد وجد منها ما يعد بالآلاف. وأقدم الأواني الاغريقية يرجع تاريخه الي وجد منها ما يعد بالآلاف. وأقدم الأواني الاغريقية يرجع تاريخه الي الميلاد أي ثما ثمائة سنة قبل حروب "تروادة" إن صح أنها وقعت في القرن العاشر قبل الميلاد، والعدد الأكبر من هذه الأواني وجد في قرية قرب مضيق الدردنيل بتركيا وقد سمى الميناء الموجود في هذا المكان باسم "قلعة الأواني" أو "الشقافة" لوجودها بكثرة في هذه الأنحاء. وعثر العلماء في الميونان أيضاً على أواني كثيرة وخاصة في كورنئيا. كما أكتشفوا عدداً عظيماً منها محفوظاً حفظاً تاماً في مقابر أتروريا بمنطقة توسكانا وأومبريا بإيطاليا. وبعد دراسة هذه الآثار استطاع العلماء تقسيمها الى خمسة عصور.

- ۱۸۰۰ من ۱۸۰۰ حتى ۱۱۰۰ قبل الميلاد الأوانى التى وجدت في ميسينا ويلاحظ فيها زخارف مستنبطة من النباتات المائية والحيونات التى تعيش في البحر كالأخطبوت الذي له ثمانية أذرع ونجم البحر.
- ٢- من ١١٠٠ حتى ١٥٠ قبل الميلاد، زخارف الأوانى فى هذا العصر
   هـى زخارف هندسية كالخطوط المستقيمة والدوائـر، والخطـوط
   المتوازية والخطوط المنكسرة والمثلثات.
- ٣- من ٧٥٠ حتى ٢٠٠ قبل الميلاد ويطلق على هذا العصر عصر الأوانى "الكورنثية"، وهى مزخرفة بشرائط أفقية تلف حول الآنية ومرسوم عليها حيوانات متتابعة ولا شك أن هذه الزخارف مستنبطة من زخارف الفنون الآسوية أى من منطقة ما بين النهرين لوجود صور آلهه غير متداولة فى الأساطير الأغريقية، وهذه الصور

مرسومة باللون الأسود على الأرضية الحمراء الطوبية أى على اللون الطبيعي للفخار المحروق.

- ٤- من ٠٠٠ حتى ٠٠٠ قبل الميلاد، وفي أواني هذا العصر نجد الصور مرسومة أيضاً باللون الأسود على اللون الأحمر الطوبي ولكنها تمثل حوادث من الأساطير اليونانية وأبطال بلاد اليونان الأصلية، ونلاحظ فيها أن عدد الأشخاص قليل وصورهم كبيرة تملأ الفراغ الخاص بالرسم.
- ٥- من ٠٠٥ حتى ٠٠٤ قبل الميلاد وفي هذا العصر صار الفنان يرسم على الأواني حوادث الحياة الخاصة ويبين فيها أخلاق اليونانيين وعاداتهم، وقد تعددت الأشخاص وتنوعت الموضوعات وكان المصور يدهن الآنية باللون الأسود ويبترك فراغاً لصور الأشخاص فتظهر همراء طوبية على الأرضية السوداء. ثم يرسم بخطوط دقيقة تقاطيع الوجوه والأجسام والملابس وتعتبر هذه الطريقة أقصى ما وصل إليه فن زخرفة الأواني في العصر اليوناني.

وترجع الى هذا العصر الأوانى الجنائزية التى يطلق عليها أسم "ليكيتوس"، والرسوم التى تزخرفها تظهر على أرضية بيضاء.

والأوانى اليونانية لها أشكال مختلفة ولكل شكل منها أسم خاص، وكان كل نوع منها معد لاستعمال خاص. فمنها أوانى لها فوهات واسعة لخلط السوائل، أما الأوانى ذات الفوهات الضيقة فهى لحفظ السوائل، وصنع وهى تتميز ببطونها الكبيرة المنتفخة لتسع أكبر كمية من السوائل. وصنع الفنان اليونانى أوانى قليلة العمق كالأطباق والسلاطين لاستعمالها فى الأكل والشرب ونجد أكواباً للشراب ذات قواعد على أشكال رؤوس



(شكل ٥٣) رسم على الفخار من العصر العتيق (اسلوب يبروتوتيك) ارتفاع الإناء ٤٠ سم متحف ميونيخ.

(شكل ٤٥) رسم على اناء من الفخار يصور الإلهة هيدرا بأسلوب لوسيبيدس حوالى عام ١٠٤ قبل الميلاد- من المتحف البريطاني في لندن.



آدمية أو رؤوس حيوانات، وتسمى ريتون، وأوانى صغيرة للعطر وكانت تصنع من المرمر أو من الخزف أو من الزجاج وأحيانا من المعدن.

ويلاحظ في جميع الأواني التي أكتشفت أن الصور التي تزخرفها يختلف بعضها عن البعض كل الاختلاف حتى أننا لا نجد أنية تشبه الأخرى في نقوشها ورسومها (شكل رقم ٥٣٥،٤٥)، وهذا يدل على خيال الفنان الاغريقي الفياض وعلى اتساع سجيته في الابتكار، ووجد على بعض الأواني أسماء بعض الفنانين لما حازوه من الشهرة الواسعة في زخرفة الأواني بالحليات والصور التي تتمثل فيها الحياة اليونانية.

ومن أعمال الخزف الاغريقي الهامة التماثيل الصغيرة التي اشتهرت بصنعها مدينة "تناجرا" اليونانية ويطلق عليها أسم تماثيل التناجرا نسبة الى هذه المدينة. وهي مصنوعة من الخزف الملون ويسودها اللونان الوردي والأزرق الفيروزي. ومع أن ارتفاعها لا يتجاوز ٢٥ سنتيمترا إلا أنها تعتبر تحفا فنية رشيقة، إذ تعرفنا من خلالها على أزياء المرأة اليونانية بملابسها المتنوعة وحركاتها الخفيفة. ونراها في جلوسها ووقوفها. وفي روحاتها وغدواتها. وأحيانا نجدها ترقص وتغنى. وبعض هذه التماثيل الخزفية يمثل الآلهة ويظن أنها كانت توضع في المنازل تبركا بها. وقد أكتشف منها الآلاف في المدافن والمعابد. ومن بين المجموعات الثمينة لتماثيل التناجرا المجموعة المعروضة في المتحف اليوناني الروماني الأسكندرية، ومشاهدتها تحقق متعة عظيمة للمشاهد.

# القسم السادس

# الدفالينستيك

#### الحضارة الملينستية

أنتهت حروب البلوبونيز التى أستمرت من عام ٤٣١ حتى عام ٤٠٤ ختى عام ٤٠٤ فيل الميلاد، بين أثينا واسبرطة باكتصار اسبرطة. الا أن الهدوء لم يدم في بلاد الاغريق، حيث هزموا عام ٣٥٧ قبل الميلاد أمام جيوش فيليب الثانى ملك مقدونيا (٣٥٩ – ٣٣٦ قبل الميلاد) ثم أخضعهم إبنه الإسكندر الأكبر الذى تتلمذ على يدى الفيلسوف أرسطو.

وخلال فترة السلام بين "حروب البلوبونيز" و "غزو المقدونيين" (من ٤٠٤ حتى ٣٢٣ قبل الميلاد حوالى ٨٠ سنة) ظهر فن له طابع يختلف عن الفترة الكلاسيكية، يمثل بداية الهلينستية، وانتشر الأسلوب الجديد في الجزر اليونانية وعلى سواحل الأناضول الغربية التي استوطنها الاغريق.

وأدت غزوات الاسكندر المقدوني إلى توسيع نطاق العالم "المتأغرق" وتعددت المراكز الفنية بعد أن تفاعل الفن الاغريقي مع الأنماط الفنية في مصر وبين النهرين وفارس وآسيا الصغرى، فقد خرج الاسكندر غازيا تحت شعار "العالم وطن واحد" .. فهزم جيوش الفرس سنة ٣٣٤ قبل الميلاد ثم زحف الى "صور" ثم الى مصر حيث دخل الفرما سنة ٣٣٢ قبل الميلاد، ومنها الى واحة آمون بسيوة حيث قدم فروض الطاعة لآمون.

ولما رأى موقع قرية "راكودة" - في طريق عودته - أمر بردم الماء بينها وبين الجزيرة المقابلة وأنشأ مدينة الاسكندرية وميناءها الذي يسيطر على البحر الأبيض المتوسط، ومات الاسكندر وهو في الثانية والثلاثين.

وترك الإسكندر من بعده ولدا وأخا غير شقيق، فآلت اليهما مملكته بوصاية قائدة "بردكاس"، وعين لكل ولاية والى، وكانت مصر من نصيب بطليموس.

وبموت "بردكاس" استقل بطليموس بمصر سنة ٥٠٣ قبل الميلاد وضم اليها فينيقية وجزء من سورية وفلسطين، وبذلك بسط سيادة مصر على البحر المتوسط.

والى بطليموس يعزى تأسيس مكتبة الإسكندرية – أو لعله صاحب فكرتها، كما أنه صاحب فكرة توحيد ديانتي اليونان ومصر في عبادة واحدة باسم "سرابيس" الذي أنشأ له معبد السرابيوم بالأسكندرية.

وأوصى بطليموس قبل موته بالعرش لابنه "فيلادلف" الذي عرف باسم بطليموس الثاني، وقام حكمه بين سنة ٢٨٥ قبل الميلاد وسنة ٢٤٧ قبل الميلاد، ومن آثاره الشهيرة منارة الإسكندرية (مكانها قلعة قايتباي الآن).

وكان بطليموس الثاني محبا للفن والحكمة، يقدر العلماء ويقربهم الى مجلسه، وقد شجع "مانيثون" على وضع كتاب عن تاريخ مصر، وفي عهده أقيم جزء من معبد جزيرة "فيله" المعروف باسم "قصر أنس الوجود".

وفى عام ٢٤٦ قبل الميلاد تولى بطليموس الثالث حكم مصر، ويؤثر عنه أنه أعاد تماثيل المعبودات المصرية بعد أن نقلها الفرس وغنموها على يد قمبيز، ومن آثاره معبدى إدفو ودندرة.

كان موت الاسكندر يعنى بدأية عهد جديد للثقافة اليونانية، ذلك أن هجرة الآلاف من اليونانيين الى آسيا الصغرى ومصر ومقدونية، قد

فتح للثقافة اليونانية آفاقاً جديدة، وكانت الاسكندرية أوسعها على الإطلاق.

وقد تحدث عنها الرحالة، وذكروا جمال تخطيط الاسكندرية وما كان بها من مبانى عظيمة كالقصر والمتحف والمكتبة ومقابر البطالمة وضريح الإسكندر. ان فتوحات الإسكندر فتحت الآفاق لانتشار النزعة الجديدة الهلينستية، ولامتزاج ثقافات اليونان بثقافات الشرق، وكانت الإسكندرية بعد موت الإسكندر بمثابة "أثينا جديدة" تنشر الثقافة في سائر بلدان العالم وبين شعوبه المختلفة.

وتحولت بذلك مبادئ "الكلاسيكية" التي عرفناها في أثينا على يدى "فيدياس" الى نزعة متحررة، فتناول النحت التعبير عن الآلام الجسدية في حركات عنيفة، وانقلب الهدوء الذي كان يشيعه فن "بوليكليت" و "براكستيل" الى حياة وحركة في تماثيل "رودس" و "برجامون" (قصة الفن التشكيلي لعزت مصطفى).

ان التطورات التي حدثت في الفن الاغريقي قبل الإسكندر استمرت وتزايدت في المرحلة الهلينية، فاتجهت الى تحقيق المزيد من الواقعية في تصوير الحركة مع المبالغة في التعبير، واتساع المجال بالنسبة للموضوعات التي عالجها الفنانون. وتركز طموح الفنانين في تصوير حركة جسم الإنسان في أوضاع متعددة، والتعبير بطلاقة عن حركة هذا الجسم، مع الإفراط في إظهار نسيج الثياب وطيات القماش، مع تنوع التعبيرات الانفعالية على الوجوه والأجسام، مع تسجيل كل ذلك بأسلوب طبيعي. ويصف "نيكوس كازانزاكس" (مؤلف رواية زربا اليوناني الشهيرة) يصف هذه المرحلة وصفا نقديا قاسيا في كتابه "تقرير اليوناني الشهيرة) يصف هذه المرحلة وصفا نقديا قاسيا في كتابه "تقرير

الى الجريكو" بقوله: "كما يحدث في كل مكان، ما تكاد نزعة مطابقة الطبيعة تفرض سلطانها، حتى تبدأ الحضارة في الأفول. وهذا ما حدث في اليونان حين وصلت الى العهد المتأغرق ذو النزعة الطبيعية المدوية، عندما ابتعد عن الإيمان وحرم من المثاليات السامية. فكما تبدل عماء الماضي جلالا في البارثينون، ارتد الجلال صوب العماء في العصر المتأغرق (يقصد العصر الهليني) فتحولت العواطف الرقيقة الى انفعالات وحشية وفقد الفرد حوافز الانضباط، فسقط من يد الفنان الحافز السامي الذي يقيِّد الغريزة ويحسن توجيهها، وارتفعت العاطفة وتأججت المشاعر، وتدفقت نزعة مطابقة الطبيعة. وغمر الوجوه طوق الى الغموض والأسبي، وغدت الرؤى الأسطورية المخيفة زخارف وحسب، وخلعت "افروديت" ثوبها شأن بنات حواء، وتراءى "زيوس" أنيقا ماكرا، واستحال "هرقل" وحشاً بهيمياً. فبعد حروب البيلوبونيز بدأت اليونان في التحلل، وفقدت الإيمان بأرض الآباء، وانتصر مبدأ اكتفاء الفرد بذاته. ولم يعد بطل المسرحية هو الاله أو الشاب المثالي، بل المواطن الشرى بمباذله الفاجرة ومتعه الداعرة، وحلت الموهبة محل العبقرية، ولكن ما لبث الذوق أن حل محل الموهبة، وغدا الفن زاخرا بأشكال الأطفال والنساء الشهوانيات. والرجال ما بين متوحشين ومتحضرين، وأخـذ الاهتمام يـتزايد بتمثيـل الصبا والشيخوخة والتشوهات الخلقية والتباينات العنصرية، وملامح الغضب والقِنوط ونشوة الخمر والفجور، مما لم تكن العصور السابقة تعيرها التفاتا". (الفن الإغريقي للدكتور ثروت عكاشة).

#### العمارة العلينية:

ظهرت المبانى الدينية والمدنية التى تعكس الشغف بالأبهة والثراء وكان "الموزوليه" الذى أقامته ملكة "كاريا" تخليدا لذكرى زوجها "موزول" والذى اجتمعت جهود أكبر عدد من فنانى العصر على بنائه ونحت تماثيله، هو المثل الذى عبر عن خصائص فن هذه الفترة، والذى

يتفق الى حد بعيد مع النزعة الهلينستية التي سيطرت على أعمال الفن بعد موت الإسكندر والتي أتجهت الى إبراز الصفات الفردية في آثار الفن .. ويعد تمثال "موزول" (شكل رقم ٥٥) وزوجته ملكة "كاريا" أقدم نموذج للتمثال الشخصي في تاريخ النحت الأوربي.

وظهر الامتزاج بين أنماط مصر المعمارية واليونانية فيما شيده الهطالمة بمصر من معابد وقصور ومكتبات، كما ظهرت في كثير من مدن اليونان مؤثرات العمارة المصرية وخاصة في معابد "ديلوس".

ولما تعقدت الثقافة وتنوعت وأصبت عالمية، في هذا العصر تعددت أنواع المباني تبعا لتزايد الحاجة اليها فأقيمت أضرحة ومسارح ومدن.

وبنمو الطراز اليونى، احتفى الطراز الدورى كما ظهر الطراز الكورنثى الذى يختلف عن الطرازين السابقين، فالتاج على شكل الناقوس المزخرف بصفين من أوراق الأكانتس، ويخرج من هذه الأوراق ملفات الطولية منها تمتد لتحمل زوايا الأباكس، والوحدات الأقصر تتحد مع زخارف زهرية لتزيين الوسط، والتصميم كله يعطى تأثيراً ناجحا للإنتقال من العمود المستدير الى الأباكس، ويلاحظ أن العمود الكورنثى كان محبوبا في المبانى الاغريقية والرومانية التي أقيمت بعد ظهور الرومان في الشرق، مثل معبد زيوس بأثينا، ويظن أن الأغريق شيدوا هذا المعبد على منوال تخطيط معبد البارثنون، ومع ذلك فأن هذا المعبد في نسبته وفخامته مثل جيلا تختلف مثاليته عن المثاليه القديمة.

#### النحت :

كان الفنانون يرحلون الى حيث يكلفون بأداء عمل فنى ما، فإذا فرغوا من مهمة أنتقلوا الى مهمة غيرها فى مكان آخر، حتى لو كان فى أطراف الامبراطورية الشاسعة، حتى بعد تقسيمها بين قواد جيوش

(شكل ٥٥) تمثال الملك "موزول" من العصر الهليني.. أول تمثال شخصي في تاريخ النحت اليوناني.



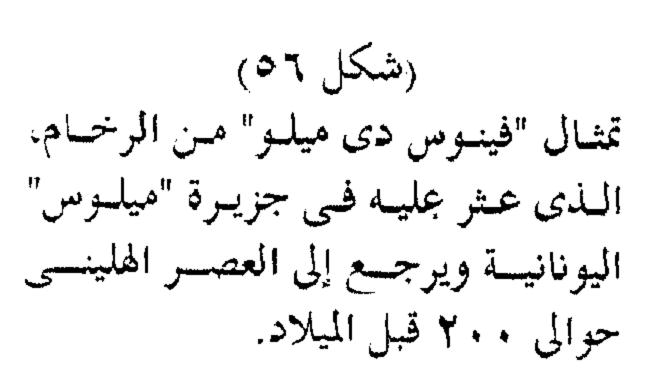



الإسكندر الأكبر .. وهذا يوضح تشابه الأساليب في المنجزات الفنية التي عثر عليها في أنحاء مختلفة من العالم الهلينستي، فلم تكن هناك مدارس معينة تنشأ في منطقة وتتسمى باسمها ولكن اتجاهات متعددة تعطى للنحت الهليني طابعة العام .. وقد بدأت تخفت الأصالة ابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد عندما بدأ الفنانون يكررون وينقلون إنجازات ماضيهم العظيم في أعقاب الغزو الروماني الذي أخضع اليونان عام ماضيهم العظيم في أعقاب الغزو الروماني الذي أخضع اليونان عام 157 قبل الميلاد.

ومن أجمل أعمال هذه الفترة الهلينستية، تمثال "أفروديت" الذى عشر عليه في جزيرة "ميلو" ويرجع الى حوالى عام ١٠٠٠ قبل الميلاد، وقد اشتهر باسم "فينوس دى ميلو" وهو من الرخام الأبيض، ويصور ربة الحب والجمال "أفروديت" وهى تتقدم لتخلع رداءها لتنزل الى الماء ولا يعرف إسم المثال الذى قام بنحت هذه التحفة الرائعة (شكل رقم ٥٧،٥٦).

وقد أنتشر هذا الطراز في الجزر اليونانية، ومن أشهر التماثيل التي ترجع الى نفس الفرة (٠٠٠ قبل الميلاد) التمثال المعروف بأسم "نصر سامو تراس" وقد وجد في جزيرة "سامو تراس" وهو من الرخام الأبيض، وكان قد نحت ليعبر عن ذكرى أختيار الإلهة "نيقا" – إلهة النصر – للسفينة التي أحرزت نصراً حربياً في المعركة بين "ديمتريوس" و "بطليموس" سنة ٣٠٦ قبل الميلاد لتهبط على مقدمتها. وكانت المعركة البحرية قد دارت في المياه القبرصية. والتمثال يصور سيدة مجنحة في لحظة هبوطها، ونلاحظ تأثير أندفاع الريح في ثوب السيدة الملتصق بجسدها (شكل رقم ٥٨).

لكن التمثال الذى يعبر عن الشغف بالتعقيد والمهارة العالية في نحت الرخام وبه فراغات وفجوات متعددة، مع الاهتمام بالتعبير عن الحركة العنيفة وتعبيرات الوجوه الانفعالية .. كل هذه الصفات نجدها في المجموعة النحتية للكاهن "لاكون وأولاده" ويرجع هذا العمل الى الفترة

رشكل ٥٥)

نسخة من تمشال "فينوس دى ميلو" أو
"أفروديت" من الرخام بعد أن أضيف اليه
الذراعان المفقودان طبقاً لخيال المثال المعاصر
وهو مقام بحديقة النزهة بالاسكندرية.



(شكل ٥٥) تمثال ربة النصر (نيقى ساموتراقيا) من الرخام يرجع إلى ٢٥٠-١٨٠ قبل الميلاد. يصور الربة المجنحة تهبط على قدمة السفينة المنتصرة.

من ١٦٠ حتى ١٦٠ قبل الميلاد، وقد أكتشف في همات "تيتوس". ولاكون هو كاهن مدينة "طروادة" الذي نصح مواطنيه أن يرفضوا الحصان الخشبي الذي بعث به اليونانيون كهدية، بينما يختبئ فيه جنود الجيش الذين فتحوا أبواب المدينة ليقتحمها الاغريق ويهزموا طروادة بالخديعة. وبعد هزيمة طروادة أرسلت "أثينا" حيتين ضخمتين قامتا بمهاجمة الكاهن لاكون وولديه والتفتا حول جسده وأجسام ولديه وفتكتا بهم .. والتمثال يصور لحظة من لحظات العراك مع الثعابين (شكل رقم ٥٩).

وقد كان لهذا التمثال تأثير بالغ على شخصية مثال إيطاليا في عصر النهضة "ميكل أنجو" اذ عبر عن الألم والمقاومة، كما أنتج أسلوبا جديداً في الأداء امتاز بالإتقان والكمال.

ومن بين عناصر التجديد في فن النحت التي ظهرت في العصر الهلينستي تمثيل المعاني المجردة مثل التعبير عن "الحظ" .. وظهر فن البورتريه، فأقيمت تماثيل للشعراء والفلاسفة أمثال "هوميروس" و "يوروبيدز" و "سقراط".

ويرجع تمثال "النيل" الى المرحلة الهلينستية وهو من أنتاج نحاتى الاسكندرية ومعروض في المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية.. ويظهر النيل على هيئة رجل مكتمل العمر ومعه ستة عشر طفلا ترمز الى الستة عشر قيراطا التي يعلوها النهر عند الفيضان.

#### الرسم :

كان رساموا المرحلة الهلينستية في كل الأماكن التي دارت في فلك ثقافتها على خبرة واسعة برسم المناظر على أساس من قواعد المنظور الهندسي، وتشكيل الأجسام عن طريق الظل والنور، كما كانوا يتناولون



رشكل ٥٩) مجموعة نحتية موضوعها "الكاهن لاكون وأولاده" من الرخام نقلاً عن الأصل البرونزى الله يرجع إلى القرن الثالث أو الثانى قبل الميلاد.. ارتفاعه ٢,٤٢ متراً ، متحف الفاتيكان في روما.

شتى الموضوعات بما فى ذلك تمثيل الموضوعات العادية، وقد رسم المصور "سوسيس" أرضية من الفسيفساء تنتشر عليها آثار وليمة، وتفرقت آراء الناس عندئذ فى جواز رسم مثل هذه المناظر التى ناصرها فريق وقاومها فريق آخر، وكان من رأى قادة طيبة ألا ترسم مثل هذه الموضوعات التافهة، وأصدروا قانوناً يحرم تصويرها.

وكان الإقبال على اقتناء الصور - التى تمثل مشاهد الطبيعة أو تصور الموضوعات التاريخية أو الأساطير لوضعها فى القصور - قد جعل الكثير من الأثرياء يتنافسون على دفع أعلى الأثمان للحصول عليها. ومن أهمل الأمثلة المتبقية لوحة "الزمار" بالمتحف القبطى بحى مصر القديمة بالقاهرة التى نسجها فنان قبطى لأحد القادة الرومان فى المرحلة الهلينستية (القرن الرابع الميلادي).

من كل هذا نتبين أن فنون النحت والرسم في هذه المرحلة تميزت بالنزعة الطبيعية والخصائص الذاتية بالتعبير عن عواطف الانسان المتفاعل مع الحياة والتي تتطرف فيها العواطف أحيانا فتؤدى الى المسرحية المتكلفة.

على أن النزعة الطبيعية التي عنيت بدراسة تشريح الأجسام لم تكن مجردة تماماً من آثار الحيال الحلاق ومن المثالية.

وبهذا عبرت رسوم وتماثيل الفرة الهلينستية عن الوجود الحقيقى للانسان وعن خواصه الذاتية وعن مشاعرة المتباينة وعن جمال الأجسام التي تثير أحيانا الاحساس بالطبيعة البشرية.

وقد دار جدل كبير حول نسبة تمثال "نيوبيد" المعبر عن الفجيعة والألم والذى يمثل أما تشهد مصرع أبنها فتختلط فى وجهها وحركة جسمها المثالية بالفجيعة، والاتزان بالهلع .. وهل هو من إنتاج "ليسيب" أو من إنتاج مدرسته على الأقل ...



(شكل ٦٠) لوحة "مصارع وأسد" من الموزاييك بالعصر الهليني- متحف "بيلا".

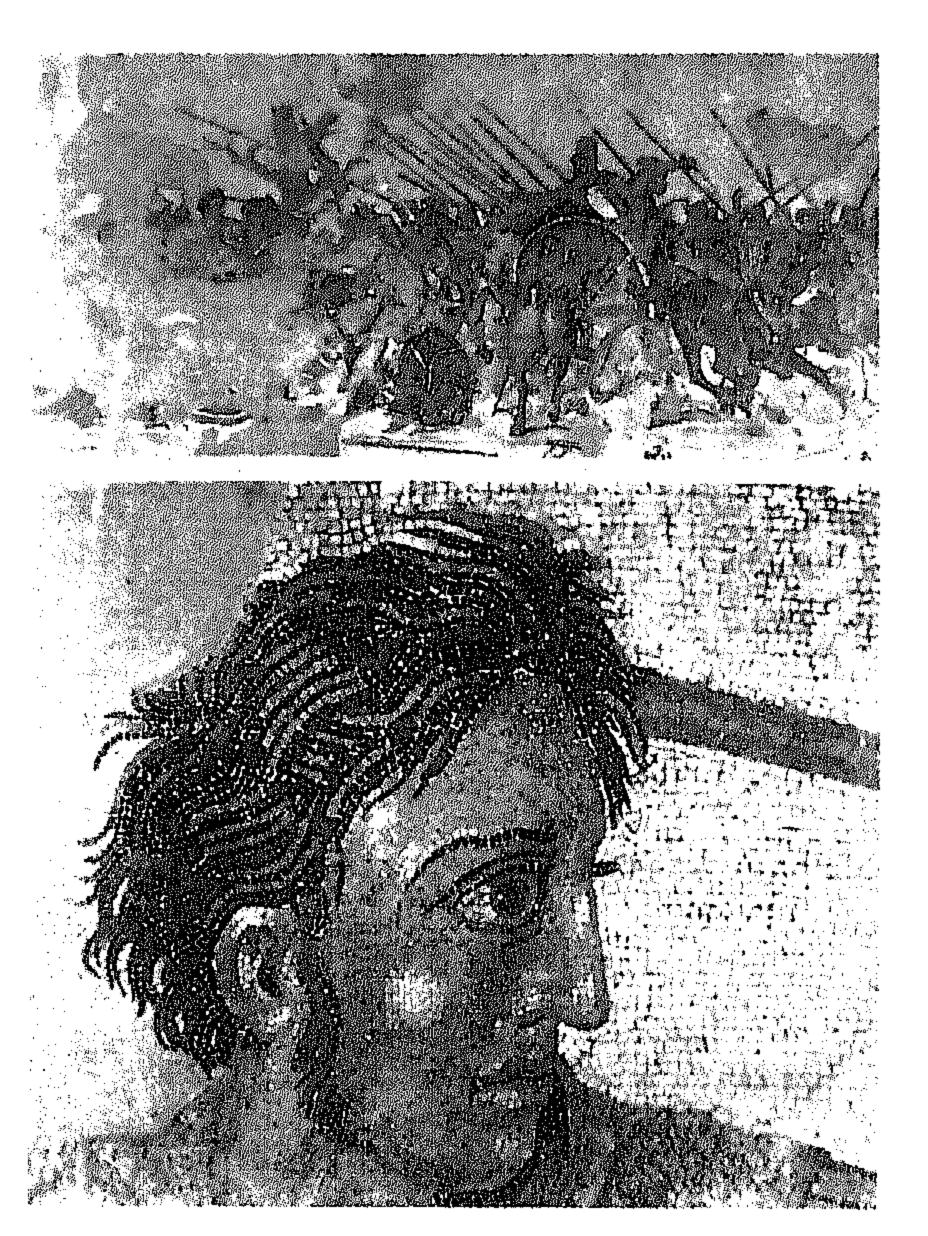

# (شكل ٦١) معركة "ايسوس" بين المقدونيين والفرس مع جزء تفصيلي منها. رسم حائطي بالموزاييك باطلال مدينة بومبيي— مساحة اللوحة مدينة بومبيي— مساحة اللوحة الأصل الإغريقي الجزء التفصيلي الأصل الإغريقي الجزء التفصيلي لوجه الاسكندر الأكبر.

وترین علی حشوات النحت الهلینستی صیغة التفاؤل، ویتجلی ذلك فی الحشوات الجنائزیة كتلك التی تظهر فیها امرأة جالسة تقدم الی خادمتها صندوق حلیها لتتزین بها ...

ومن أنواع هذه الحشوات ما كان يمثل عراك العمالقة والآلهة في هيكل "زوس" الذي أقامه "يومين" الثاني في برجام، وكان المقصود بالعمالقة أولئك الغازين من أبناء قبائل الغال، أما الآلهة فكانت ترمز الى يونانيي آسيا الصغرى.

وتتركز الآثار التي خلفتها المرحلة الهلينستية في مجال الرسم الملون، على الجدران والأواني، ويحتفظ متحف الفاتيكان بأكبر مجموعة من آثار التصوير المنفذ بألوان الأفرسك، ومن أجمل أجزائها القطعة التي تعرف بأسم "عرس الدوبراندين" والتي ترجع الى بعض رسامي العصر الروماني وتظهر "أفروديت" ربة الجمال وهي تسدى الى العروس الخائفة بعض النصح ..

وبينما يستعمل رساموا مصر "الافرسك" في تنفيذ مشروعات الرسوم الجدارية، اذا برسامي "هيركولانوم" و "بومبيي" يستعملون ألوانا ممزوجة بالشمع.

وتشترك الفسيفساء مع الوسائل الأخرى في تحقيق مشروعات الرسم الهلينستي، (شكل رقم ٢٠) ومن هذا النوع القطعة التي تمثل معركة حربية بين الاسكندر والملك "دارا" ملك الفرس، ويصل فيها رسم الخيول الى درجة نادرة من الكمال (شكل رقم ٢١). (قصة الفن التشكيلي لمحمد عزت مصطفى).

ويلاحظ في هذه الفرة ظهور توقيعات الفنانين على الأوانى وعلى اللوحات التي يرسمونها.

# القسم السابع

# الدفيارة الأتبروسكية

#### الحضارة الأتروسكية

خلال العصر الاغريقي المبكر كانت هناك في إيطاليا حضارة مماثلة يطلق عليها اسم "الحضارة الأتروسكية"، ويطلق على الفن الذي أنتجته أسم "الفن الأتروسكي"، وشعب أتروريا هو من الشعوب البحرية التي برعت في التجارة والقرصنة مثل اليونان .. لكن بينما تقدمت الحضارة في بلاد اليونان حتى وصلت الى ذروتها في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد لم تتقدم الحضارة في إيطاليا تقدما كبيرا.

فى القرن العاشر قبل الميلاد نزحت قبائل الأتروسك من آسيا الصغرى عن طريق البحر، واستقرت فى الجزء الشمالى من إيطاليا المعروف الآن باسم "توسكانيا"، أما فى الجنوب فكانت هناك قبائل يونانية تحتل السواحل، كما ظهرت بعد ذلك مستعمرات قرطاج (أو قرطاجنة). وتكون من اختلاط هذه العناصر مع السكان الأصلين الذين كان أغلبهم من اللاتين – الشعب الإيطالى.

أدخل الاتروسيكون الى ايطاليا مدنيتهم، فعلموا السكان إنشاء المنازل بدلاً من الأكواخ، وبناء القباب والعقود النصف دائرية للأسطح وتوصيل المجارى العمومية.

وابتداء من القرن السادس قبل الميلاد سيطر الأتروسكيون على المطاليا من مدنهم المحصنة في منطقة أتروريا (توسكانيا). وقد وصلوا الى درجة عظيمة من المهارة في الزراعة والتجارة، وكانوا الى جانب ذلك يحترفون القرصنة والقتال وعلى درجة كبيرة من الجرأة والقسوة.

كانت المنازل التى يسكنوها فخمة وملونة بألوان جذابة، يقيمون فيها الجفلات الباذخة الراقصة، كما كانوا ماهرين في صناعة المعادن وتشكيل الصلصال، وبرعوا في الأعمال الهندسية فأقاموا التحصينات وأبواب المدن والقناطر ومجارى لمياه الأمطار، ومجارى الصرف الصحى في المدن، مستعملين الأحجار الضخمة مع تغطيتها بالعقد المنحنى، أما المباني الصغيرة فكانوا يقيمونها من الخشب الملون والمزخرف بنقوش جميلة، وأحياناً يزخرفونها ببلاطات من الفخار الملون. (الموجز في تاريخ الفن العام لأبو صالح الألفى).

# المهارة الأتروسكية

تضم الآثار المعمارية الأتروسكية: المدن، والمعابد، والمدافن، والمنازل.

## أولاً: المدن:

المعماريون الأتروسك (الأتروريون)، أنشأوا مدنا منظمة بنوها على أماكن مرتفعة وأقاموا حولها أسوار ضخمة لازالت أثارها باقية الى الآن.

وكان تخططيط المدينة يضم شارعان كبيران يتقاطعان عموديا، أحدهما يتجه من الشرق الى الغرب والآخر من الشمال الى الجنوب. وقد وجد فى أطلال مدينة "مرزابوتو" شارع عرضه ١٥ مىراً. وكانت طرق المدن مرصوفة بالبلاط رصفاً جيداً. ويمتد من كل ركن من أركان الطريق الى الركن الآخر سطر من الأحجار المرتفعة عن أرضية الطريق، وهذه الأحجار موضوعة على مسافة خطوات الإنسان حتى اذا هطلت الأمطار وصارت مياهها تجرى فى الطريق أمكن للإنسان أن ينتقل من رصيف الى آخر مارا على هذه الأحجار بدون أن تبتل قدماه.

وقد استعملت العمارة الاتروسكية القبو النصف الدائرى والعقد النصف دائرى الذين ورثتهما عن حضارة بلاد ما بين النهرين، وكانوا يبنون الأقبية لتغطية مجارى تصريف مياه الأمطار ولتجفيف المستنقعات، وكذلك فى المجارى العمومية، ونرى الآن فى روما مجرى "كلوكا ماكسيما" الكبير الذى يصب فى نهر "التيبرو" ويبلغ طوله نحو ألف مئر وعرضه أربعة أمتار وهو بحالة متينة حتى الآن اذ لا يزال يؤدى وظيفته تماما، ويعتبر من عجائب الآثار. وكذلك أبواب المدن مثل أبواب "فوليرا" و "فاليرى" من القرن الرابع قبل الميلاد. و "بروجا" من القرن الثالث قبل الميلاد ونجد فى بعضها حجر مفتاح العقد وحجرى الارتكاز منحوت عليها رؤوس آدمية مجسمة، وهى كما يظن رموزاً للرؤوس المقطوعة ممن الجاورة، حتى تكون فم عبرة خالدة.

#### ثانياً: المعابد:

تخطيط المعبد على شكل مستطيل قليل الاستطالة أى ما يقرب من شكل المربع وهو قسمان قسم عبارة عن نسقيفة المدخل بها أربعة أعمدة على صف واحد أو ثمانية على صفين، والقسم الآخر عبارة عن ثلاث غرف على صف واحد وهي محاذية للرواق، ولكل غرفة باب واسع، أى أن الانسان حينما يدخل في الرواق يرى الغرف الثلاث أمامه ويرى ما في داخلها من أبوابها الواسعة، والغرفة الوسطى أكبر من الأخرتين، وكان يوضع في كل منها تمثال الله من آلهة "الأتروسكيين" وهي "تينا" و "كوبرا" و "مينرفا" ويعادلها الآلهة الرومانية الثلاثة: "جوبيتر" و "جونون" و "منيرفا".

ونحن لم نتعرف على وصف المعبد الأتروسكى إلا من المهندس المعمارى الروماني "فيتروفيوس" الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد وكانت وظيفته هي المهندس المعماري للأمبراطور "اكتافيوس أوغسطس".

وقد عثر علماء الآثار على كثير من المعابد، ولكن لم يبقى منها الأ الأساسات .. ومنها عرفنا تخطيطها، وكان بناء هذه المعابد من مواد رديئة مثل الدقشوم (أى الأحجار الصغيرة) واللبن أى الطوب غير المحروق، أما سقف المعبد فكان على شكل الجملون وعليه القرميد (رقائق من الفخار لتنزلق عليها مياه الأمطار) .. وصناعة البناء ليست دقيقة، لكن صناعة الكرانيش كانت متقنة، وهى من الطين المحروق وعليها نقوش بارزة ملونة بألوان زاهية ومجوفة من الداخل.

أما الأعمدة فلها بدن أسطوانى أملس، يرتكز على قاعدة مستديرة، والتاج مستدير على شكل قرص يحليه من أسفله خوصتان، وهو يشبه الى حد ما العمود الدورى .. وقد تطور هذا الشكل الى العمود المعروف باسم "التوسكانى".

# ثالثاً: المدافن

#### وكانت على أربعة أشكال:

- ١- إما أن تكون منحوته في صخرة مرتفعة، وفي هذه الحالة تكون عبارة عن غرفة واحدة لها باب، وتعلوها قبة مخروطية الشكل، وتظهر كأنها بناء قائم على سطح الأرض.
- ٧- وإما أن تكون منحوتة تحت الأرض وينزل اليها بدرج، ومثال ذلك مقبرتان جميلتان بمدينة "تشر فترى" ويرجع تاريخها الى حوالى سنة ، ٣٠٠ قبل الميلاد وينزل الى هذه المقبرة ببعض درجات، منها ينحدر الداخل الى سرداب قليل الطول يصل به الى غرفة طويلة، على يمينها وعلى يسارها بابان يوصلان الى حجرتين للدفن. وهذه الغرفة الطويلة يقطعها فى النهاية غرفة عريضة بها فى الصدر ثلاثة أبواب، وهى أبواب حجرات للدفن أيضاً، والحجرة الوسطى أكبر من الأخرتين وقد وجد بها تابوت رئيسى الأسرة، ويعتبر أجمل تابوت أتروسكى، وأركانه مزخرفة بتماثيل ملائكة لها أجنحة.
- ٣- وإما أن تكون منحوتة تحت الأرض ولكنها مغطاة بأقبية من الحجس، لعدم تحمل الكتلة الحجرية الأصلية لوجود الفراغ تحت الأسقف.
- ٤- وإما أن تكون على شكل دائرى وأبنيتها ظاهرة على سطح الأرض ويعلوها ردم من الرمل والحصى على شكل مخروطى، وحجرات الدفن تحت الأرض .. ويطلق على هذا النوع أسم "تومولوس"، ونجد أمثلة في مدينة "تشر فترى"، ويبلغ قطر هذه القابر المستديرة من ٤٠ الى ٥٠ متراً، ويرجع تاريخها الى القرن الثامن والسابع قبل

الميلاد. ومن أهمها مقبرة "ريجولينى جالاسى" التى يبلغ قطرها ٤٨ مراً، ويحيط بالبناء المستدير خندق مفتوح الى السماء به مداخل تؤدى الى خمسة سراديب متجهة نحو المركز وكل سرداب يتسع فى ثلاثة أمكنة يتكون منها ثلاث حجرات للدفن، ويوجد سرداب سادس لا يتجه للمركز وهبو أكثر أتساعاً وعلى جانبية حجرتان للدفن أيضاً. والحجرات والسراديب مغطاة بأقبية.

## رابعاً: المنازل:

كانت تبنى المنازل على قواعد مرتفعة اتقاء لتسرب الرطوبة لأن "أتروريا" كانت فى ذلك العهد كثيرة المستنقعات. وتخطيط البناء كتخطيط المقابر الكبيرة من الداخل، أى أن المنزل يتكون من صحن تحيطه غرف من جهاته الأربع ويتوسط الصحن حوض مربع لاستقبال مياه الأمطار التى تتجمع على سطح المنزل وتصب فى الحوض من الميازيب، ومن المدخل يصل الإنسان الى الصحن، وفى الجهة المقابلة للداخل أى فى صدر الصحن غرفة الاستقبال.

ويتكون المنزل الأتروسكي من طبقة واحدة، ويدل على ذلك شكل المنزل المرسوم على بعض الأوانى الجنائزية التي كان يوضع فيها رماد الموتى بعد حرقها، ومنها عرفنا أيضاً أن المنزل كان محاطا من جهاته الأربع بسقيفة محاذية للأرضية، وهي مكونة من امتداد السقف من جهاته الأربع ونرى ما يشبه ذلك في بلاد الهند ويطلق عليها أسم "بنجالو". (الفنون الجميلة عند القدماء لمحمود فؤاد مرابط).

كانت مادة النحت عند الأتروسك هى الطين المحروق فكانت مائيلهم من الفخار، وكانوا يعتقدون أن موتاهم يرجعون الى الحياة فى المقبرة لفترة من الزمن، لذلك أعتنوا ببنائها وزخرفوا جدرانها بالرسوم الجدارية الملونة. وكانت الجثة توضع فى تابوت من الطمى المحروق (الفخار الأحمر)، وزينوا جوانبه بنحت بارز يصور موضوعات الصيد والاحتفالات الراقصة. وثبتوا على غطاء التابوت تماثيل مستلقية أو مضطجعة تصور صاحب المقبرة وزوجته فى جلسة مشتركة وكأنهما يستقبلان ضيوفهما فى مأدبة طعام، وهذه التماثيل صنعت من الطين المحروق وهو نفس مادة التابوت (شكل رقم ٢٢).

وقد أنتجوا أيضا بلاطات ملونة من الصلصال المحروق للأغراض المعمارية وخاصة بلاطات السقف (القرميد) لتنزلق عليها مياه الأمطار .. والنحت الأتروسكي يذكرنا بالفن الأغريقي المبكر ويتميز بالبساطة والفطرية التي تتضمن القوة والجرأة والألوان الاصطلاحية، مع استعمال المدركات الذهنية أكثر من المدركات البصرية (التعبير عمَّا يعرفة وليس ما يراه).

وقد أغرموا أيضا باستعمال البرونز حيث أنتجوا منه أشياء صغيرة كأوعية لحفظ رماد الجثث بعد حرقها، وصناديق التوابيت ومرايا محفور عليها مناظر من الأساطير تقليداً للمنتجات الإغريقية التي كانت تستورد بكميات كبيرة، وتذكرنا بالفن الإغريقي الريفي، وتتميز هذه الزحارف بقوة إيقاعها وحدة ألوانها، ونلمس هذه الصفات أيضاً فيما أنتجوه من حلى (شكل رقم ٢٣). (الموجز في تاريخ الفن العام لأبو صالح الألفي).



(شكل ٦٢) غطاء تابوت من الفخار يرجع إلى عام ٥٢٥ قبل الميلاد من الفن الأتروسكي، عليه تمثال رجل وزوجته ١١٤×١٩٠ سم – متحف "فيلاجوليا" في روما.



رشكل ٦٣) رأس فخار ، وبالأذن حلق من الذهب ، يرجع إلى القرن الثالث أوالثاني قبل الميلاد. من الفنن الأتروسكي.

وقد خلفت هذه الحضارة قطع معدنية على شكل رؤوس آدمية وحيوانات بالإضافة الى الأوانى .. ومن أشهر هذه الآثار تمثال الذئبة التى أرضعت "رومولوس" وأخيه التوأم "ريموس" (شكل رقم ٢٤) .. وتنسب الأساطير الى "ريمولوس" أنه هو الذى بنى روما فسميت على اسمه وأصبح شعارها هو هذا التمثال الذى اضيف اليه الرضيعان فى عصر النهضة. وتذكر الأساطير أن التوأمين لابنة ملك ألبا، الا أن عمهما المغتصب للعرش حكم عليهما بالموت. فوضعهم الرسول الى جوار شجرة، وكانت تأتى الذئبة لإرضاعهما .. رعندها كبرا إنتقما من عمهما فقتلاه ثم شيد "رومولوس" مدينة روما.

### الرسم والتلوين:

أتاحت لنا الرسوم الجدارية الملونة في المقابر الأتروسكية معلومات كثيرة عن حياة هذا الشعب الى جانب فنونهم في مجال الرسم الملون .. فالسقوف والجدران مزينة برسوم جذابة، السقف محلى بالزحارف الهندسية .. أما الجدران فعليها رسوم معظمها بطريقة "الفرسك" وتمثل مناظر الصيد وحفلات الرقص والمسابقات الرياضية.

وقد أطلق الأثريون على هذه المقابر أسماء أهم الصور والمناظر الموجودة بها. فنجد في "مقبرة الفهود" صوراً لفهود الصيد، مع مناظر الإحتفالات والمآدب بما تحويه من عزف ورقص، وتمتاز رسوم الراقصين بحركات منظمة متناسقة. كما نجد في "مقبرة الصيد" مناظر لصيد الطيور والأسماك بواسطة الزوارق التي تجرى على سطح الماء. كما تعرض رسوم المقابر حياة الآلهة التي عبدوها.

وتتميز هذه الرسوم الملونة بالواقعية والحركة مع بساطة التنفيذ، وقد استخدم الرسام الأتروسكي ألوانا زاهية ساطعة مما يعكس الحيوية والمرح على جدران المقبرة ويعبر عن نوع الحياة التي عاشها هؤلاء القوم. وكانت هذه الأشكال الملونه توضع داخل خط خارجي (إطار) من اللون الأسود مع تحديد المساحات بخط خارجي لتأكيد مساحة اللون دون الاهتمام مع تحديد المساحات بخط خارجي لتأكيد مساحة اللون دون الاهتمام مطابقة اللون الطبيعي، فمثلا لا مانع أن يكون للحصان أرجل حمراء وأخرى صفراء ومعرفة حمراء .. ولا يظهر أي نوع من الظلال في هذه الصور التي ترجع الى الفترة الأولى.

ومن أشهر الرسوم الجدارية المعروفة من الفن الأتروسكي صورة لاعب "الفلاوت" التي تعبر عن الحركة والسعادة والرضا، وقد استطاع الفنان أن يعبر عن الأحاسيس والانفعالات بطريقة اصطلاحية وبسيطة.

ونصادف على الأوانى الفخارية الاتروسكية طرازا من الرسوم يعرض صورا لجماعات تضع على وجوهها أقنعة التنكر، بينما تقف حولها المردة والوحوش، ومن هذا النوع صور الآنية السوداء التى تسجل تطور الخزف الأتروسكى فى أقدم مراكزه وهو "فيللا – نوفا". أما الزهرية التى عثر عليها فى مقبرة بمدينة "فولشي" – وتعرف بأسم زهرية فرانسوا فتسجل نقوشها مشهداً يتصل بالبطل "أخيل" عبر عنه الرسام بأسلوب شديد الشبه بأسلوب الرسم الملون الايطالي في عصر النهضة، والاتروسكيون الأوائل لم يستخدموا الظل والنور فى تسجيل المشاهد أو رسم الأجسام البشرية ولم يتناولوا تصوير الآلهة الانادرا، بل كانو يؤثرون رسم أنفسهم وحياتهم على رسم آلهتهم. (قصة الفن التشكيلي

# القسم الثامن

# الحضارة الروانية

# الحضارة الرومانية

يطلق اسم "الحضارة الرومانية" على الامبراطورية التى أقامها سكان مدينة "روما" (عاصمة ايطاليا حالياً)، وقد اعتمدت فنون هذه الحضارة على ميراث من فرعين: الأول هو ما ورثته من حضارة الأتروريين (الأتروسك) والثانى هو ما ورثته عن الحضارة الأغريقية.

وتحكى الأساطير أن أول ملك حكم بلاد "الروسيوم" هو "يانوس" إبن الاله "أبولون"، وقد حكم بعده عدد من أبطال الأساطير الذين يطلق عليهم إسم "هيروس" الى أن نزل على ساحل البلاد "إينيه" أحد أبطال حرب "طروادة" وهو ابن ربة الحب والجمال "أفروديت" أو "فينوس" كما يسميها الرومان. وكان "إينيه" قد أصابه اليأس بعد هزيمة طروادة وحريقها المدمر، وقد استقبله حاكم هذه البلاد بما يليق بمقامه، وعرض عليه أن يتزوج من ابنته .. فرزق منها بولد أطلق عليه أسم "أسكان" .. وعندما تولى أسكان الملك انشأ مدينة "ألبا" وجعلها عاصمة لحكمه.

وصارت سلالته تتوارث العرش من بعده الى أن وجد من ورثته أخوان هما "اموليوس" و "نوميتور" فاغتصب "أموليوس" الملك من أخيه، ولكن بنت نوميتور التي تدعي "ريا سلفيا" حملت من الاله مارس ووضعت توأمين هما "ريموس" و "رومولوس" فاغتاظ "أموليوس" وقتل أمهما، وأمر بأن يوضع التوأمين على ضفة نهر "تيبرو" قبل موعد فيضانه معتقدا أن المياه عندما تفيض يموتان غرقا، ولكن الشخص اللذي كلف بهذا العمل رأف بحالهما ووضعهما في مهد من الخشب حتى اذا ارتفع الماء طفي المهد على سطحه، وعندما هبط النهر رسى المهد على الشاطئ، فصارا يصرخان، وكان بهـذه الجهة ذئبة ترضع أولادها فلما أتت الى ساحل النهر لترتوى سمعت أصواتهما فاقتربت منهما وصارت تداعبهما بشفقة وحنو، ثم رقدت بجانبهما وأرضعتهما، وتكرر ذلك، فكانت كلما تسمع صراخهما تعدو بين الوديان حتى تصل الى مكانهما (شكل رقم ٤٦)، وقد تصادف أن مريوماً بهذا المكان راع يدعى "فستولوس" فحملهما الى منزله حيث أخذت امرأته في العناية بهما، فلما شبًّا علما بسر حكايتهما فقتلا "أموليوس" إنتقاما لقتله أمهما. وقــد وهـب الشـعب هما بلاد السبع قمم (وهي روما حالياً) على ضفة نهر "تيبرو" وفكرا في بناءً عاصمة هذه البلاد على هذه القمم ولكنهما اختلفا على الملك، وحلا للنزاع اتفقا على أن يقف كل منهما على قمة جبل فمن رفرفت على رأسه الطيور يكون من نصيبه الملك، فوقف ريموس على قمة "أفنتينو" ووقف "رومولوس" على قمة "بلاتينو" فرفرفت الطيور فوق قمة بلاتينو، فنزل "رومولوس" فرحا وأتى بمحراث تجره بقرتان، بقرة بيضاء والأخسرى سوداء، وسار به حول السبع قمم (وهي روما حاليا) خاطا حدود عاصمته، وسماها "روما" نسبة الى اسمه، وصاح قائلا: الويـل لمن يتعـدى هذه الحدود، فأراد ريموس إغاظته فتخطى حدا منها فطعنه أخوه بخنجر وقتله وانفرد بعد ذلك بالحكم، وكان ذلك في سنة ٧٥٣ قبـل الميـلاد (قصة الفن التشكيلي لعزت مصطفى).

وهذا هو السبب في أن تمثال الذئبة التي ترضع الطفلين هو رمز مدينة روما حتى الآن.

تتابع على حكم روما سبعة ملوك أولهم هو "رومولوس" الذى أراد أن تكون مدينة روما أهلة بالسكان فدعى قبيلة مجاورة لها تسمى قبيلة "السابين" الى حفلة أقامها، وكان قد اتفق مع شبان روما على أن يختطف كل منهم من تروق له من بنات السابين بعد الانتهاء من تناول الطعام، فلما حان الوقت بدت من "رومولوس" أشارة لتنفيذ ارادته فصار كل شاب يخطف بنت من عذارى السابين ليتزوجها، وهكذا عمرت مدينة روما، وان كانت قد سببت عداء قبيلة السابين لها، مما أدى الى نشوب الحرب بينهما، لكن نساء السابين واطفالهن كانوا يقفون حائلاً بين المتحاربين حتى كفوا عن القتال وتصالحوا. (الفنون الجميلة عند القدماء لحمود فؤاد مرابط).

وتوالى بعده الملوك حتى استطاع الأتروسكيون الاستيلاء على روما عام ٦١٨ قبل الميلاد، وحكمها ثلاثة ملوك تركوا أثارا باقية، لكن ثالثهم "تاركوين العظيم" اشتهر بالظلم، فثار عليه الأهالى وسقط الحكم الملكى الروماني، لتقوم مكانه جهورية أرستقراطية يحكمها الأشراف ومجلس الشيوخ، وكان هناك نزاع دائم بين الحكام بعضهم مع بعض، وبين الحكام والشعب وحاضت روما حروبا ضد الاتروسك والاغريق الموجودين بالأراضى الإيطالية وتحكن الرومان من السيطرة على إيطاليا، وأدى ذلك الى اندماج الأتروسك كلية في الحضارة الرومانية.

ثم قامت حروب متتالية بين روما وقرطاج على سيادة البحر الأبيض المتوسط، وانتهى الأمر بانتصار روما، وأصبحت سيدة البحر الأبيض المتوسط. وهكذا تدخلت روما في شئون الدول الواقعة على سواحل

البحر الأبيض المتوسط. وتمكنت في النهاية من الأستيلاء على ممتلكات الإغريق في شبه الجزيرة اليونانية نفسها وفي الممالك التي كانت تتبعها في الخارج، وأسست الامبراطورية في عهد أغسطس. (فنون الشرق الاوسط والعالم القديم للدكتورة نعمت إسماعيل علام).

وفي عهد أغسطس أصبحت المراكب تحمل بتماثيل الرخام والبرونز من بلاد الإغريق لتزين القصور في روما. وعندما نضب مصدر هذه التماثيل، أخذوا يقومون بعمل نسخ جديدة من هذه التماثيل، كما استخدموا الفنانين الإغريق في عمل تماثيل جديدة. وهكذا أصبح العمل الفني الروماني هو نقل التماثيل الإغريقية. وقد هضم الرومان الأسلوب الإغريقي وبدأت مرحلة إنتاج فني يتميز بالتأثر بالفن الإغريقي والأتروسكي. على أن شخصية الفن الروماني ظهرت بعد فرة وجيزة في التماثيل الشخصية والعمارة. ويلاحظ أن طاقة الرومان وجهت كلها للفتح ونشر الحضارة الروماني، وهكذا تكونت مدن ذات طابع روماني في فرنسا وأسبانيا وأنجلته، وكانت كل مدينة من هذه المدن تعتبر مركنزا لتأكيد الثقافة الرومانية ومقرا للحكم واللغة والعادات. وكانت هذه المدن مربوطة بروما بشبكة من المواصلات سواء أكانت مواني أم طرقاً برية.

وكانت حياة الرومان حياة مترفة ومعقدة، وهي بذلك تختلف عن حياة الإغريق التي كانت تتميز بالبساطة. وحوالي سنة ٢٠٠ قبل الميلاد كانت مدينة روما أفخم عاصمة لأعظم أمبراطورية عرفها العالم الى ذلك الوقت، امبراطورية استطاعت أن تنظم حوالي ٥٠ الف ميل من الطرق المعبدة المأمونة للسفر والتجارة. (الموجز في تاريخ الفن العام لأبو صالح الألفي).

### الفن الروماني:

بعد انشاء مدينة روما سنة ٧٥٣ قبل الميلاد بدأ شعب هذه المدينة في تكوين نفسه لتظهر في العصور التالية شخصيتة المميزة ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد، ووصل الى أوج عظمته في أواخر القرن الأول قبل الميلاد واستمر مزدهرا حتى القرن الثالث الميلادي، ثم تدهور واضمحل ابتداء من القرن الرابع عند انتشار الفن المسيحي.

لقد نشر الرومان مدنيتهم ولغتهم وفنونهم في هميع أنحاء الإمبراطورية التي امتد سلطانها في البلاد المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، وأقاموا آثار مدنيتهم في كل البقاع التي حكموها.

بعد موت الاسكندر وبعد تقسيم مملكته، انتقل الفن من أثينا الى روما وهاجر الفنانون الأغريق من بلادهم الى ايطاليا. حيث اتجهت اليها جميع الأنظار، ونرى من ذلك أن فن النحت الأغريقى وقد تدهور فى بلاده لم تقف حركته، بل انتقل الى روما واستمر بها.

### فن العمارة:

... ظلت روما تشيد معابدها من الخشب على الطراز التوسكانى حتى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد ومن هذه المعابد "جوبيتر" و يونو" و"مينرفا" على تل "الكابيتول"، على أن "أغسطس" أدخل تقليد البناء بالحجر منذ بداية حكمة للرومان، فشيد هيكلا لعطارد من الحجارة والرخام في الكابيتول – بقى منه ثلاثة أعمدة في مكانها حتى اليوم – كما أقام على تل البلاتين هيكل "أبولون" الذي نحت تماثيله النحاتان اليونانيان "ميرون" و "اسكوباس".



#### (شکل ۲۶)

تمثال ذئبة روما ، وهو شعار مدينة روما حتى الآن ، من البرونز، ارتفاعه ٧٥ سم وطوله ٤ ، ١ سم ، فن اتروسكى ، • ٥ قبل الميلاد .. الأطفال تم إضافتهما في عصر النهضة – قصر الدوقات بروما .



(شكل ٢٥) رسم لجزء تفصيلي يوضح الطريقة المفضلة للبناء عند الرومان.

ونختلف العمارة الرومانية عن الاغريقية في تفضيل الرومان للخطوط المنحنية على المستقيمة، وفي استخدامهم الأقواس والأقباء والقباب (شكل رقم ٦٥)، ومن أنواع القباب الرومانية الشهيرة النوع المعروف باسم القبو المفصلي، وبلغ هذا النوع ذروة الكمال في بناء الحمامات ودور التمثيل.

على أن قيام الرومان باتباع أنماط الأغريق لم يحل بينهم وبين الاسهام بخبراتهم وتجاربهم في البناء، من ذلك اهتدائهم الى ملاط (أى مونة) يشبه "الأسمنت" في قوته، ويتكون من طينة بركانية كانت تخلط بكسر الأحجار أو الرخام وتعجن بالجير، وقد مكنهم هذا الملاط من بناء العقود والأقباء والقباب المتينة .. وصنع الرومان من هذا الملاط قوالب الطوب، وكانت الحوائط التي تشيد منه تكسى بالرخام أو الأحجار المنقورة أو الملساء.

استخدم الرومان لتسقيف الغرف والأبهاء الأقباء نصف الدائرية وكذلك الأقباء المتقاطعة أى ذات الحواف.

وقد استعمل الرومان الأعمدة الإغريقية الثلاث وهي: الدورية واليونية والكورنثية مع إجراء بعض التغيير في أشكاها، وأضافوا اليها عمودين آخرين هما العمود "التوسكاني" المستنبط من الفن الأتروسكي والعمود المركب.

والعمود الكورنشى هو الأكثر أستعمالا فى المبانى الرومانية لأن الرومان كانوا يحبون الفخامة ويعشقون العظمة ويتفانون فى الجاه، فقد وجدوا أن العمود الدورى لايصلح لمبانيهم العالية، لأنه قصير، أما اليونى فلم يستعملوه إلا قليلاً لأنه رغماً عن رشاقته وخفته فأنه لايتماشى مع أبنيتهم الشاهقة، ولذلك لم يجد المعماريون الرومان ما يتفق مع مبانيهم الفخمة إلا العمود الكورنشى، لأنه كشير الزحارف، وقد أضافو اليه زخارف أخرى .. علماً بأنه أكثر ارتفاعاً من العمود اليونى، وأنه إذا زاد

ارتفاعه وغلظ قطره يزداد أبهة وجمالاً. ولذلك نجد العمود الكورنشى بعد ما مسته عبقرية الفنان الروماني قد اندفع بطوله إلى علو شاهق وتباهى بزخارفه التي لايجاريه فيها اى عمود آخر، وانسجم مع الآثار الفخمة التي شيدها الرومان، ليس في روما وايطاليا فحسب بل في امبراطوريتهم الواسعة المحيطة بالبحر الذي يتوسط القارات الثلاث.

#### العمود المركب:

هو عبارة عن عمود يونى، لكن الجزء الموجود تحت التاج مزحرف بصفين من أوراق الكنكر (الأكانتس) على شكل العمود الكورنشى، فهو إذا له تاج يونى مركب على القسم الأسفل من التاج الكورنشى ونجد مثالاً له في حمامات كراكلا.

### العمود التوسكاني:

سمى بهذا الإسم لأنه نشأ فى بلاد أتروريا التى يطلق عليها الآن اسم توسكانيا، وهو عبارة عن عمود دورى رومانى بدون الزخارف سواء كانت هذه الزخارف ببدن العمود أو فى الطبان، ولم يبق من هذا الشكل إلا أمثلة قليلة كما فى "أنفتياترونيم". أما عمود ترايان، ولو أنه توسكانى إلا أن كرسيه كورنشى.

#### ۱-البهايد

المعبد الروماني على شكلين:

الشكل الأول: معبد مستطيل التخطيط يشبه المعبد الإغريقي، إلا أنه يختلف عنه في بعض الجوانب الشكلية.

الشكل الثانى : هو المعبد المستدير التخطيط تحيطه الأعمدة على شكل دائرة. ونرى مثالاً لذلك معبد " فستا" بروما.

ومن الآثار العظيمة للبناء المستدير التخطيط الذى تتوجه قبة هائلة هو البناء الذى أقيم فى روما ليكون مقراً للآلهة. وهـذا الأثر الفخم هو معبد البانتيون (شكل رقم ٦٦).

وهذا المعبد هو درة فريدة في فن العمارة الروماني، ويرجع تاريخ بنائه الى سنة ٢٧ قبل الميلاد في عهد أوغسطس تحت أشراف "اجرينا" صهره، وقد تم البناء على يديه. وينسب هذا الأثر الى المعماري "فاليريوس" من مدينة أوسيتا، ولم يكن عليه قبة بل كان فيه صفوف من الأعمدة، ولما تهدم بسبب صاعقة نزلت عليه أعيد بناؤه مع تغيير كبير في تخطيطه وذلك في عهد الأمبراطور هارديان (١١٧ – ١٣٨ ميلادية) وتثبت الأبحاث الأثرية الأخيرة أن قبته من تصميم مهندس معماري شرقي استدعاه الأمبراطور من سوريا، وتعتبر هذه القبة من أكبر قباب العالم، وهي نصف كروية ترتكز على حائط البناء المستدير ومفتوحة من أعلاها في الوسط بفتحة مستديرة يدخل منها المضوء والهواء. وهذه الفتحة هي الفتحة المحلف المناء المسلم الأول وأربعة في الصف المناني ومثلها في الصف الثالث. والأعمدة من قطعة واحدة من الجرانيت الرمادي اللون وهي تحمل عتب يعلوه جبهة، وهذه الواجهة هي الباقية الرمادي اللون وهي تحمل عتب يعلوه جبهة، وهذه الواجهة هي الباقية من عهد أغسطس.

ويعتبر البانتيون أهمل وأفخم أثـر في المعابد المستديرة التي تركها الرومان، وهو من الآثار القليلة التي بقيت على حالتها الأصلية، كما يعتبر من عجائب فن العمارة في جميع الأقطار وقـد تحول البانتيون الى كنيسة في القرن السابع، ودفن فيه بعض مشاهير الرجال.

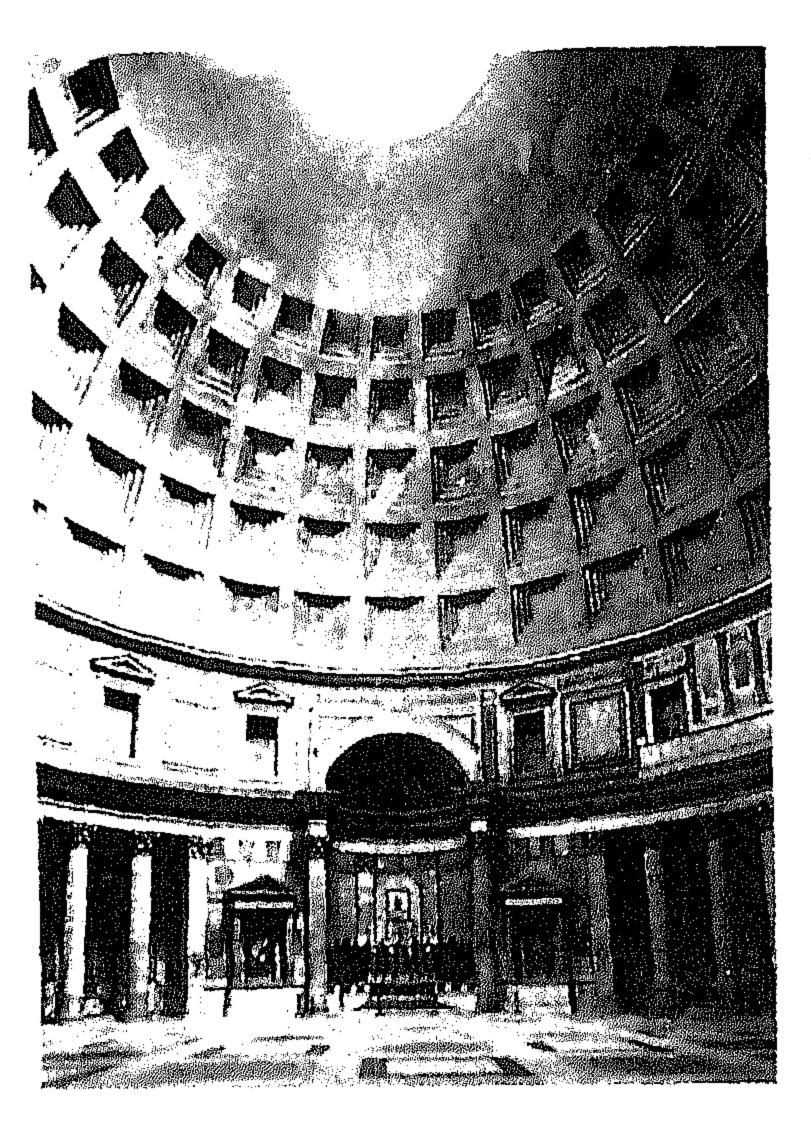

(شكل ٦٦) صورة لمعبد "البانتيون" من الداخل ،أقيم فيما بين أعوام ١١٨–١٢٥ ميلادية ، قطر القبة ٤٣,٣٠ مبراً.

(شكل ٦٧) أطلال "بازليكا إلبيا" في روما ، ترجع إلى ١٠٧ حتى ١١٣ ميلادية.



#### ٧- البازليكات

هذا الأسم مأخوذ من اللغة الأغريقية ومعناها "الرواق الملكى" وهذا النوع من البناء كان موجوداً عند الإغريق، الا أنه لم يبقى منه أثر. أما "البازليكا" الرومانية فبقى منها آثار كثيرة ولكنها مع الأسف متهدمة لم يبق منها الا بقايا الأعمدة أو قواعدها وبعض الحنايا والقبوات (شكل رقم ٦٧).

"البازليكا" بناء يجتمع فيه الناس لعرض ما بينهم من المشاحنات على هيئة القضاة، وهو ما يقابل المحاكم في وقتنا هذا، كما يجتمع فيه التجار وأصحاب المصالح والأعمال للنظر في أعماهُم وهر ما يقابل البورصة الآن. وهي على تخطيط مستطيل، فيه صفان مل الأعمدة ينقسم بهما المكان الى ثلاثة أروقة، والرواق الأوسط أعرض من الأخريين ويسمى "بالرواق الكبير"، وكل من الرواقين الجانبيين يشتمل على طابق علوى :. وتتجه البازليكا من الشرق الى الغرب. ومكان المدخل بالضلع القصير بجهة الشرق، وفيه عدة أبواب. ويوجد في صدر المكان على محور الباب الأوسط تجويف نصف إسطواني على شكل محراب كبير مغطى بقبو على شكل ربع كرة، وفيه تجلس هيئة القضاة أو مجلس كبار التجار.

#### ٣- العمامات

تفنن الرومان في بناء الحمامات تفننا لم يجاريهم فيه أحد ولم تقتصر مبانى الحمامات على إقامة الأماكن المعدة للإستحمام فحسب، بل أضافوا إليها غرفاً كثيرة وأماكن عديدة تبعاً لما تقتضيه نظم المعيشة الرومانية من وسائل النزف والنعيم والراحة التي بلغت أقصاها في القرن الأول والثاني بعد ميلاد المسيح (شكل رقم ٦٨) فنجد غرفا لخلع الملابس وأخرى



(شکل ۲۸) منظر داخلی لحمامات "کاراکالاً" فی روما.





(شكل ٧٠) صورتين لمسرح "أبيدير" توضحان المقاعد ومكان الممثلين والديكور.

(شكل ٦٩) منظر لجزء من واجهة "الكولوسيوم" في روما.



للعطر والأدهان وقاعات صفت بها خزائن الكتب للمطالعة والاطلاع، وغرفا للمحاضرات والمناظرات الفلسفية والفنية، وأروقة للاستزاحة والمحادثة وغرف للتمرينات الرياضية .. وزيادة في الفخامة استعمل المعماريون في تغطية الجدران أنفس أنواع الرخام الملون والمرمر المعراق والجرانيت المرقط والفسيفساء اللامعة، وقد نظموها في زخارف تبهج الأنظار وتحير العقول.

وتوجد في روما آثار حمامات كشيرة بعضها كبير والآخر صغير، وهي تشغل جزء كبيراً من مساحة المدينة وأكبرها وأفخمها حمامات "ترايان"، و "كراكلا" والأخير أقيم في أوائل القرن الشالث بعد ميلاد المسيح.

وتخطيط البناء الخارجي للحمام على شكل مربع، بنيت في أضلاعه من الداخل أبنية إضافية من لوازم الحممات، أما بناء الحمام نفسه فعلى شكل مستطيل يتوسط تقريبا الساحة الداخلية للمربع وتحتوى الأبنية التي بأضلاع المربع على ما يأتى :

١- غرف صغيرة خاصة الاستحمام النساء.

٣- أكاديمية يجتمع فيها العلماء والفلاسفة والشعراء والفنانون.

٣- غرف للمحاضرات.

٤ – غرف للتمرينات الرياضية (جمنزيوم).

ويوجد في الضلع الخلفي خزانات المياه مكونة من طابقين،
 حتى يكون اندفاع المياه شديداً.

أما الأبنية الوسطى فيتكون منها الأثر الفخم الذى ابتكره الخيال المعمارى الروماني، فقد استعمل فيه أنواع العقود والأقبية المختلفة كما ترتفع قبة شاهقة، ويتكون هذا البناء من ثلاثة أقسام رئيسية:

- 1- فريجيداريوم: وهو فناء كبير تحيطه أبنية الحمامات من ثلاث جهات، ويحتوى على حوض كبير من المياه الباردة مخصص للسباحة والمسابقات الرياضية وتحيطه غرف لخلع الملابس والتدليك والدهان وغير ذلك.
- ۲- تبیداریوم: ومن الجزء السالف الذکر یدخل الانسان داخل البناء
   وبه أحواض میاه دافئة حتى یتدرج الجسم للوصول الى المیاه
   الساخنة. وهذا القسم مغطى بأقباء متقاطعة.
- ٣- كالداريوم: وهو المكان الذي تعلوه القبة الشامخة، وبه حوض المياه الساخنة، وهو من أهم أقسام الحمامات الرومانية. وهذه القبة مبنية على حائط مستدير، مشل قبة البانثيون، لأن المهندس المعماري الروماني لم يستعمل القبة لتغطية مكان مربع بل كل قبابه تغطي قاعات مستديرة، ويوجد على يمين ويسار هذه الأقسام الثلاثة المتتابعة غرف كثيرة لخلع الملابس والتدليك والألعاب الرياضية والاستراحة والمحادثة، ومكتبة وغرفة محاضرات أخرى وغير ذلك من وسائل رياضة الفكر والجسم، وكان لهذه الحمامات أعظم الأثر في تهذيب عقول شباب الرومان كما أكسبت أجسامهم التناسب والرشاقة التي خلدها النحاتون.

وفى الفضاء المحيط بهذا البناء، أى فى الفناء الموجود داخل المربع نجد الحديقة وقد نسقت فيها الزهور والمشايات وبعض الأروقة بجانب الحائط، وقد انتشرت فيها تماثيل أبطال الألعاب الرياضية بأوضاع مختلفة وكثير من الآثار التذكارية.

# ع- "الانفتياترات" أي المدرجات المستديرة (الملاعب)

هى الملاعب الرومانية الكبيرة التي يتبارى فيها المصارعون ويتعارك فيها الأقوياء مع الحيوانات المفترسة مثل الأسود والفهود والنمور. وقد أستخدمها الرومان عند ظهور المسيحية في تعذيب المسيحين، فكانوا يضعونهم بالمئات وسط الملعب ويطلقون عليهم السباع الجائعة ويتلذؤون برؤية الحيوانات وهي تنهش في الأجسام، وغير ذلك من الأعمال الوحشية.

وتخطيط "الانفتياترو" على شكل اهليليجى يقترب من شكل الدائرة، ومكان المصارعات في الوسط، تحيطه مدرجات يدخل لها بمداخل كثيرة منظمة يصل اليها المتفرجون بدهاليز تحت الأبنية ودرج في جهات مختلفة يصعد من هذه المدهاليز الى المدرجات، وذلك ليسهل صعودالآلاف من المتفرجين كما يسهل انصرافهم، وكانت الأماكن القريبة من محل اللعب مخصصة لأكابر القوم، وبينهم لوج كبير للإمبراطور وحاشيتة. كانت "الانفتياترات" مكشوفة الى السماء، وعند الحاجة كانت تغطى بالخيام. إذا كانت أشعة الشمس محرقة أو كانت السماء ممطرة.

وأجمل مشال "للانفتياترو" وأفخمة هو "الكولسيوم" بمدينة روما بالجهة الشرقية من "الفورم رومانم" ويعتبر هذا الأثر أضخم وأوسع المبانى الرومانية التي من نوعه (شكل رقم ٢٩)، وقد بني في القرن الأول بعد الميلاد، في عهد "فسبايان" وتم إنشاؤه في عهد أبنه تيتوس سنة ٨٠ ميلادية. وواجهته فخمة جداً وتتكون من ثلاث طبقات من البواكي ذات العقود النصف دائرية، وبجانب كل كتف عمود يفوق طوله أرتفاع العقد، وأعمدة الطبقة الأولى دورية المطراز بدون قسوات، أبدانها ملساء، وأعمدة الطبقة الثانية يونية، أما أعمدة الطبقة الثالثة فكورنثية، يعلوها حائط مرتفع يظلل المكان، وفي أعلاه من الخارج كوابيل من الحجر لربط

الحبال التي تحمل الخيام، ولارتفاعه فائدة أخرى وهي أن يكون الفراغ الذى يعلو المتفرجين كبيرا، حتى إذا ما أقفل المكان بالخيام كانت كمية الهواء كافية للتنفس، ويسع الكولسيوم خمسين ألفا من المتفرجين.

ويوجد تحت أرضية الملعب غرف متصلة بدهاليز، كانت توضع فيها الحيونات المخصصة لهذه الألعاب الرومانية، كما كان يسبجن فيها المسيحيون الذين حكم عليهم بالتعذيب.

أبعاد الكولسيوم: يبلم القطر الكبير ١٨٨ مـراً والقطر الصغير ١٨٨ مـراً والقطر الصغير ١٥٨ مرراً وارتفاع البناء ٤٨,٥٠ مرراً.

### ٥- التياترات "أي المسارح"

كانت هذه الأبنية مخصصة لتمثيل الروايات، وكان تخطيطها على شكل نصف دائرة تحتوى المدرجات، ومكان التمثيل فى البناء المستطيل الشكل الملاصق للوتر الذى يحد نصف الدائرة، فهى إذا لا تشبه دور التمثيل فى عصرنا الحاضر (شكل رقم ٧٠).

وكان عند اليونان تياترات أيضاً ولكن تخطيطها كان على شكل يزيد عن نصف الدائرة ومكان التمثيل يتوسط الوتر ولا يمتد بطول هذا الخط القاطع للدائرة.

وتوجد أمثلة في كثير من مدن ايطاليا، ولكنها ليست في حالة طيبة، كتياترو مدينة "بومبيي" أما في البلاد التي أستعمرها الرومان فنجد أمثله فخمة، تكاد تكون سليمة، ففي فرنسا نجد تياترو "أورانج" وكذلك نجد تياترات أخرى في بلاد المغرب وتياترو "اسبندوس" بجنوب أزميربة كيا، وأغلب أبنيته محفوظة كما كانت. (الفنون الجميلة عند القدماء لمحمود فؤاد مرابط).

وقد كشف الأثريون عن المسرح الروماني بكوم الدكة في الأسكندرية، وهو نموذج لهذا النوع من المباني.

### ٣- "السيرك" (الملعب أو الاستاد)

هو بناء مستطيل يتكون أحد ضلعية الصغيرين من نصف دائرة، ومحاط من ثلاث جهات – بما فيها الضلع الدائرى – بمدرجات للمتفرجين. أما الضلع الرابع فهو على شكل قوس به بناء يخرج منه المتسابقون ويجلس فيه المحكمون. والسباق في السيرك أما بالعدو أو بالعربات، ويسمى المكان الأوسط "بيست" ويوجد في محل السباق حاجز قليل الارتفاع توضع عليه تماثيل ومسلات، ويدور حوله المتسابقون ويطلق عليه اسم "اسبينا"

لم يبق من أبنية هذا النوع الا الأساسات وبعض الجدران المهدمة وكثير منها في روما، هذا وقد بني على شكل السيرك الروماني كشير من الملاعب الموجودة الآن في مختلف بلاد العالم وهي ما يطلق عليها اليوم أسم "الاستاد".

## ٧- فناطر لمجري المياه

بنيت القناطر لجلب مياه العيون ومياه البحيرات التي بالجبال الى المدن لتكون في متناول استعمال أهاليها. وتعتبر أبنية القناطر من أعظم الأعمال التي قام بها الرومان للمنفعة العامة، وكان في ضواحي روما نحو ٤ من هذه القناطر تجلب إلى روما المياه من الجبال التي بالضواحي ونجد الآن خارج مدينة روما أجزاء من قناطر "كلوديو" التي بنيت في منتصف القرن الأول الميلادي. وتوجد أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأبنية بالبلاد



(شكل ٧١) قساطر "جادو" نموذج للقساطر الرومانية يبلغ طولها ٣٧٣ مـترا وأرتفاعها ٤٤ مـتراً ترجـع إلى أواخر القرن الأول الميلادي.



(شکل ۷۲) قوس النصر "نارد" ارتفاعه ۱۲,۲۸ متراً وطوله ۲۲ متراً وعرضه ۲,۳۶ متراً أقيم عام وعرضه ۲۰۲ متى عام ۱۰۷ ميلادية.

التى أستعمرها الرومان حيث وصل طول أحداها الى ٤٠ كيلوا مئوا، وهو عبارة عن ثلاثة طبقات (شكل رقم ٧١): الطبقة الأولى وهى المبنية على قاع المجرى وتتكون من ست قنوات تعلوها الطبقة الثانية وتتكون من ١١ قبواً، وكلها متساوية الفتحات والارتفاع، وفوق ذلك تأتى الطبقة الثالثة وتتكون من ٣٥ قبواً صغيراً تعادل كل أربعة منها واحدة من القبوات الكبيرة. وجميع الأبنية والعقود مبنية من الحجر. وهذا الأثر قائم الى الآن حافظ لمتانته الأولى. ويبلغ أرتفاعه ٤٨ متراً من قاع المجرى الى سطحه.

### ٨- الطرق والجسور

تعتبر الطرق من مستلزمات تجهيز الجيوش، فكلما تقدم الجيش في فتوحاته امتدت وراءه الطرق وكان الرومان - وقد تأصلت فيهم روح الفتح والإستعمار - إذا أستولوا على بلد ما أنشأوا شبكة من الطرق بين مدنها ومدنهم حتى يسهل انتقال الجيوش وإرسال النجدات والذخائر الحربية من مدينة الى أخرى. وكانوا يرصفون هذه الطرق بالأحجار رصفاً محكماً كما كانوا يقيمون الجسور (الكبارى) على الأنهار كلما اعترض سبيلهم هذا العائق الطبيعي. ومن هنا جاء التعبير الشائع: "كل الطرق تؤدى الى روما".

### ٩- أقواس النصر

قوس النصر هو بناء على شكل باب عظيم (رتاج) يقام تخليداً لذكرى تاريخية هامة. والبناء مستقل تماما عن غيره، أى أنه ليس ملحقاً بأى بناء آخر، وهذا النوع من البناء ابتدعه الفن الروماني (شكل رقم ٧٧)، وقد انتقل الى الفن الأوربي اللاحق منذ عهد الفن اللاتيني المسيحي الى وقتسا هذا، ونرى الآن في كل عواصم أوربا تقريباً أقواس نصر تخلد ذكرى الأحداث والأنتصارات.

كان قوس النصر في بادئ الأمر مكونا من فتحة واحدة ونرى ذلك في باب "تيتوس" وهو بسيط الزخارف يحتوى على لوحتين بارزتين بجانبى الفتحة، تمثل احداهما الامبراطور راكباً عربة يجرها أبعة جياد والهة النصر وراؤه. والأخرى تمثل الجنود الرومانية حاملة الغنائم التي أخذتها عند الأستيلاء على القدس بعد سحق التمرد اليهودي ومنها الشمعدان الذهبي ذو السبعة أفرع الذي غنموه من المعبد الإسرائيلي، ويرجع تاريخ هذا الأثر الى سنة ٨١ ميلادية ويبلغ ارتفاعة ١٥,٤٠ متراً وفتحة قبوه ٣٦،٥ متراً.

أما باب "سيتيموس سفروس" فله ثلاث فتحات يعلوها أعتاب نصف دائرية، والفتحة الوسطى أكبر وأعلى من الفتحتين الأخرتين، والواجهة مزخرفة بأربعة أعمدة مركبة كل كتف فيها عمود، والنحت البارز الذي يزخرفه ليست له أهمية فنية لأن نحتها غير دقيق، وقله بني هذا الباب في أوائل القرن الثالث الميلادي. في عهد "كاراكلا" تمجيداً لذكرى أنتصارات والده في سلوقية وطيسفون وبابل، ويبلغ ارتفاع هذا البناء ٢٣ ميرًا وفتحة القبو الأوسط عرضها سبعة أمتار وارتفاعها البناء ٢٣ ميرًا.

باب قسطنطين: وهو قوس نصر بنى فى عهد الأمبراط رقسطنطين سنة ٥ ٣٩ ميلادية – الذى فى عهده تحولت الامبراطورية الى المسيحية – والباب بنى بأنقاض بعض الأثار الرومانية، وعلى الأخص تلك التى بقيت من باب ترايانوس، ويتكون هذا الأثر من بناء شامخ به ثلاث فتحات أى ثلاثة أبواب، الأوسط منها أوسع وأعلى من البابين الجانبين كما هى العادة المتبعة فى مثل هذه الآثار التذكارية، ويزخرف كل واجهة أربعة أعمدة، فى كل كتف عمود، والأعمدة كورنثية تحمل العتب، وفوق كل باب من البابين الصغيرين ميداليتان فيهما نقوش بارزة تمشل مناظر صيد، وفوق العتب على امتداد الأعمدة كراسى تحمل تماثيل واقفة.

النقوش البارزة التى تزخرف الجزء العلوى من البناء تمثل انتصارات ترايانوس فنجده واقفاً وأمامه ملوك "الهمج" خاضعة، وفى صورة أخرى تراه وهو يخطب فى الجيش. أو يشاهد تضحية الماشية كقرابين على المذبح.. أما النقوش التى حفرت فى عهد قسطنطين فتمثل الامبراطور واقفاً على منصة ويوزع بطاقات الخبز والنقود على أفراد الشعب.

وفى صورة أخرى نراه يقتحم قلعة، ولكن هذه النقوش خشنة الصناعة وتدل على أضمحلال الفن في العهد المسيحي فهي لا تعادل النقوش الرومانية في الزمن السابق الذي بلغ فيه فن النحت حد الإتقان.

يعتبر باب قسطنطين أفخم وأجمل أثر من نوعه، وهو باق على حالته الأصلية ويبلغ طول واجهته ٢٥ متراً وارتفاعه ٢٥ متراً.

وكان يعلوا أقواس النصر تمثال كبير من البرونز يمثل الامبراطور راكباً عربة تجرها أربع جياد.

### ١٠- الأعمدة التذكارية

بنى الرومان أيضاً الأعمدة التذكارية لتخليد ذكرى فتوحاتهم، ومن أهم الأعمدة عمود الأمبراطور "ترايان" (شكل رقم ٧٣) وهو مبنى برخام باروس ويتكون البدن من ١٨ اسطوانة موضوعة فوق بعضها وداخله سلم حلزونى منحوت فى الرخام يصعد الى قمته وعدد الدرجات ١٨٥ درجة وارتفاعه لنهاية التاج ٤٣ متراً، ويوجد حول العمود من الخارج نقوش بارزة محصورة داخل شريط يلف حول العمود بشكل حلزونى. وتمثل هذه النقوش حروب ترايان في بلاد داشيا (رومانيا) وتحتوى على ٢٥٠٠ شخص وهى صور مفيدة جداً للتاريخ إذ نعلم منها أساليب الحروب عند الرومان وملابس

الجنود الرومانية وأزياء الشعوب الأخرى التي حاربهما الرومان وغير ذلك، وقد بني هذا العمود سنة ١١٣ ميلادية.

ويوجد عمود آخر بروما لايقل أهمية عن السابق وهو عمود الأمبراطور "ماركو أوراليو" وقد أقيم بمناسبة أنتصارته على الجرمانيين والسرماتين، وكان بناؤه في أواخر القرن الثاني الميلادي.

ويبلغ أرتفاعه الكلى أى بما فيه الكرسى والقاعدة والتاج والتمثال المقام عليه د ٤٤,١ مراً.

### 11- المقابر

كانت المقابر على أشكال مختلفة:

- الما أن تكون على شكل غرفة مغطاة بقبو نصف اسطوانى ويوجد فى حيطانها من الداخل صفوف من الحنايا فيها الأوانى الجنائزية المحتوية على رماد الموتى. وهذا النوع من المقابر كان يطلق عليه إسم "كلومبريوم" وهى تشبه أبراج الحمام لما فيها من صفوف الأوكار، وكانت مخصصة غالباً لموتى العبيد والمعاتيق.
- ٢- وإما على شكل مستدير كمدفن "ششيليا متللا" بضواحي روما و"موزوليه هادريان" على شاطئ نهر بترو بروما، وبناؤها مستدير ويبلغ قطرها ٧٧ مئراً ويرتكز على قاعدة مربعة، وتسمى هذه القبرة الفخمة الآن باسم "كستللو سانت أنجلو" هذا وقد تم بناء هذا الأثر سنة ١٣٩ ميلادية. في عهد "انطونينو بيو" ودفن فيه الأباطرة الى عهد "كراكلا".

- ۳- وإما أن تكون على شكل تابوت حجرى غطاؤه مزخرف بملفين حلزونين على الجانبين من الطراز اليوني. وترى من هذه التوابيت عددا عظيماً على جانبي طريق "ابيا" بضواحي روما.
- ٤ وإما أن تكون المقبرة على شكل هرم كمدفن، أو بناء مكعب يعلوه
   هرم. وهذا الشكل مستنبط من الفن المصرى كما هو واضح.

### ١٢- البمنزل

المنزل الرومانى يشبه الى حد بعيد المنزل اليونانى الا أنه يختلف عنه فى تفاصيله وأبعاده، إذ يحتوى على غرف أكثر عددا وأكبر اتساعاً، وهذا من لوازم ومقتضيات بذخ الحضارة الرومانية وما وصلت اليه من النراء والرفاهية فى المعيشة، ويتكون المنزل عادة من طبقة واحدة وتخطيطه مستطيل ومقسم الى قسمين يقرب شكلهما من المربع وهما:

1- "اتريوم" .. ومدخل الاتريوم من الضلع الصغير، وبه باب الطريق، وعندما يدخل الانسان منه يجد مدخلاً صغيراً، في نهايته باب يوصل الى فناء مسقوف وفي وسط السقف فتحة كبيرة. ويوجد في وسط الفناء حوش كبير تحت فتحة السقف وباتساعها تصب فيه مياه الأمطار المتجمعة فوق سقف المنزل والتي تنصرف من ميازيب موضوعة في حافة الفتحة المشرفة على الفناء .. وتحيط بالفناء غرفة الاستقبال العامة. وغرفة المكتب وهي بين "الأتريوم" و "البريستليوم"، وفيها يستقبل صاحب المنزل الزائرين وذوى الأعمال، وغرفة أكل المدعوين وأبوابها جميعها تفتح على الفناء.

٣- "البريستليوم" .. وهو القسم المخصص لحياة الأسرة، ويوجد في وسطه حوض أيضاً ويفترق عن القسم الأول في أنه محاط بسقيفة ذات أعمدة ووسط هذا المكان مفتوح الى السماء، وبه حديقة تنبت فيها الأزهار ونباتات الزينة وتتخللها التماثيل ونوافير المياه. ونجد تحت السقيفة أبواب غرف النوم وغرفة الاستقبال الخاصة وغرفة الأكل حيث يتناول أهل المنزل طعامهم اليومي.

والمنزل الروماني كاليوناني ليسس له نوافذ في الحوائط الخارجية، وغرفه تأخذ النور والهواء من الفناء الذي يتوسط كل قسم، إن فكرة المنزل الذي يفتح الى الداخل ترجع الى العصر البابلي، فقد رأينا أن قصور الملوك كانت مبنية بهذا الشكل.

ونجد أمثلة كثيرة للمنزل الرومانى بمدينة بومبيى بسفح بركان فيزوف الذى ردمها برماده الملتهب فى ثورته سنة ٧٩ ميلادية فى عهد الامبراطور تيتوس. ولما كشفت الحفريات هذه المدينة ظهرت بمنازلها ومعابدها وحماماتها ومعالمها وطرقها المرصوفة وقد بنيت أرصفة الطريق حتى اذا نزل السيل من الجبل أمكن الناس السير فوقها كما وضعت الأحجار العالية بين أركان الطريق حتى يمر الإنسان من رصيف الى آخر دون أن تبتل قدماه، ومن الأمثلة الجميلة للمنازل منزل "الفون" و منزل "الشاعر" وغيرها.

وقد أعادت إدارة الآثار الايطالية هذه المنازل الى حالتها الأولى وزرعت حدائقها وفيها تتدفق المياه من نوافيرها فيخيل للزائر أنه يعيش في عهد الرومان.

### فن النعت وتماثيل الأشفاص

اشتغل فى النحت الرومانى كثير من نحاتى اليونان، فقد جعل الرومان بلاد الاغريق، بعد غزوهم لها، مقاطعة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية (منتصف القرن الثانى قبل الميلاد) وجلبوا معهم الى روما عددا كبيرا من فنانى اليونان. وكانت روما فى ذلك الوقت العاصمة التى يتجه نحوها كل من يريد العمل والشهرة. وقد صنع نحاتو اليونان تماثيل لمشاهير رجال روما. وقد اختص الفن الرومانى بهذا النوع من التماثيل، فقد خلد كثيرا من عظماء الرجال تجلت فى تماثيلهم ملامحهم وارتسمت فيها عواطفهم وأخلاقهم.

فنجد تماثيل فخمة لعظماء الحكام مثل "يوليوس قيصر"، فقد خلده النحاتون في تماثيل عديدة تمثله وهو في مختلف أطوار حياته. وأروع تماثيلة ذلك الذي يمثله قبل موته ببضع سنوات وقد أنهكه التعب وظهرت عليه علامات الحزن والأسى لشعوره بخيانة أشد المقربين اليه وتآمرهم على قتله والغدر به، حتى صديقة المقرب "بروتوس".

كذلك أقاموا تماثيلاً للنساء الشهيرات منها تمثال "أغريبينا الكبيرة" وتمثال "أغريبينا الصغيرة" وكل منها يمثل المرأة وهي مضطجعة وقد مدت ساقيها. وتتميز هذه التماثيل بالروح المنبعثة من وجوهها وكذلك من ثنايا الملابس التي تفصح عن وجود أجسام تحتها.

كان النحات الروماني يعمل جاهدا في سبيل تخليد عظمة الامبراطورية الرومانية عن طريق نحت تماثيل عديدة للاباطرة وعظماء الحكام. ومن الطريف أنه في عصر الاضمحلال حيث كان الاباطرة يعزلون بعد اعتلائهم العرش بفرة وجيزة كان المثالون، اختصاراً للوقت،

ينحتون مقدماً أجساماً مرتدية ملابس الامبراطور وليس لرؤوسها ملامح حتى يتم تسجيل ملامح القيصر قبل الاطاحة به.

وبمجرد ارتقاء الامبراطور الجديد للعرش كانوا ينحتون تماثيل تمثل رأسه ويضعونها على الأجسام المجهزة من قبل وبهذه الطريقة كانوا يضمنون أقامة تمثال لكل امبراطور طالت مدة حكمه أو قصرت.

وتعتبر تماثيل الرومان من أقوى التماثيل تعبيراً. وتظهر وجوهها بجلاء سحن الأشخاص كما يتبين من ملامحها أخلاقهم وطبائعهم المختلفة على حقيقتها. ويمكن أن يقال بحق أن النحات الروماني فنان محقق أي أنه يحاكى الطبيعة تماماً دون أن يضفى عليها ولو شيئا قليلا من الشاعرية أو الخيال.

وكان الرومان يقيمون تماثيلهم في كل مكان، في الميادين والملاعب كما في المنازل والحمامات العامة وغير ذلك. ولهذا فقد ترك لنا الفنان الروماني عدداً هائلاً من التماثيل العظيمة أكثرها منحوت من الرخام من بينها عدد كبير نقل عن الأصل اليوناني المصنوع من البرونز أو الرخام أو الحجر .. وقد ضاعت معظم التماثيل الأصلية.

ان تماثيل الآلهة قد نقلها الرومان عن التماثيل الأغريقية وقد أبتكر الفن الروماني خلاف هذا تماثيل ترمز الى فكرة ما كتمثال "الحياة" و "الطالع السعيد" وتماثيل ترمز الى الربيع كتمثال "بومون" ومعناها التفاح.

وقد ظهر في الفن الروماني تماثيل صغيرة من البرونز متناهية في الدقة والرقة، وقد وجد رجال الآثار عددا عظيما منها في حفريات بومبيي. كالفون الراقص والطفل الذي يحمل بطه وطفل آخر يحمل درفيلا صغيراً.

أما النحت البارز فنراه على أبواب النبصر وعلى الأعمدة التذكاريـة كما بينا ذلك موضعه.

ويمتاز النحت البارز الروماني عن مثيله الاغريقي في أن الاغريقي خطوطه بسيطة هادئة في تعبيرها، لا تعبر ملامحها عن طبيعة الاخلاق أو الانتقال، وخصوصا في القرن الخامس قبل الميلاد (العصر الكلاسيكي) وذلك بعكس النحت البارز الروماني، فقد أمكننا أن نستدل من دراسته على سحن الأمم المختلفة التي حاربها الرومان، وأخلاق أهلها وطبائعهم وملابس الجنود ووسائل الحرب المختلفة. وقد رتب الفنان الروماني الاشخاص في عدة صفوف بعضها وراء البعض، الصفوف الأولى كثيرة البروز أما الصفوف الخلفية فأقل بروزا وهكذا، ونحت خلف الأشخاص أشكال المباني من قلاع ومنازل ومعابد وأشجار وجبال وغير ذلك حتى أشكال المبيعة مجسمة أمامك وكأننا نرى في هذا "النحت البارز" العمق الذي نراه في الصور المرسومة طبقاً لقواعد المنظور (شكل رقم ٤٧).. ومما يجدر الإشارة اليه هو أن نحاتي عصر النهضة الإيطالية قد أتبعو هذه الطريقة أخذا عن خبرات فن النحت البارز الروماني.

#### فنون الرسم :

علمنا فيما سبق أن فن الرسم الاغريقى قد اندثرت معالمه ولم يبق منه الا بعض الرسوم الموجودة على الأوانى، كما انتقل الرسامون الإغريق الى إيطاليا بعد استيلاء الرومان على بلادهم وضمها ضمن المقاطعات الرومانية (في منتصف القرت الثاني قبل الميلاد) وبهذا انتقل فن الرسم الإغريقي الى روما التي أصبحت مقصد الفنانين، فكانوا يفدون اليها من جميع الأقطار طلبا للكسب والشهرة. واستخدمهم الأغنياء والأعيان في تزيين قصورهم وزخرفتها بالصور المرسومة بطريقة الفريسكو على حوائط الغرف الداخلية.





(شکل۷۳) عمود "تراجان"، مسن الرخام ارتفاعه ۳۹,۹۱ مرآ وقطره ۳,۸ مرآ مقام في روما.

(شكل ٧٥) خيول محورة زخرفيا.. جزء تفصيلي من رسم جداري بالموزاييك من " ابتاليكا" ترجع إلى القرن الثالث الميلادي.

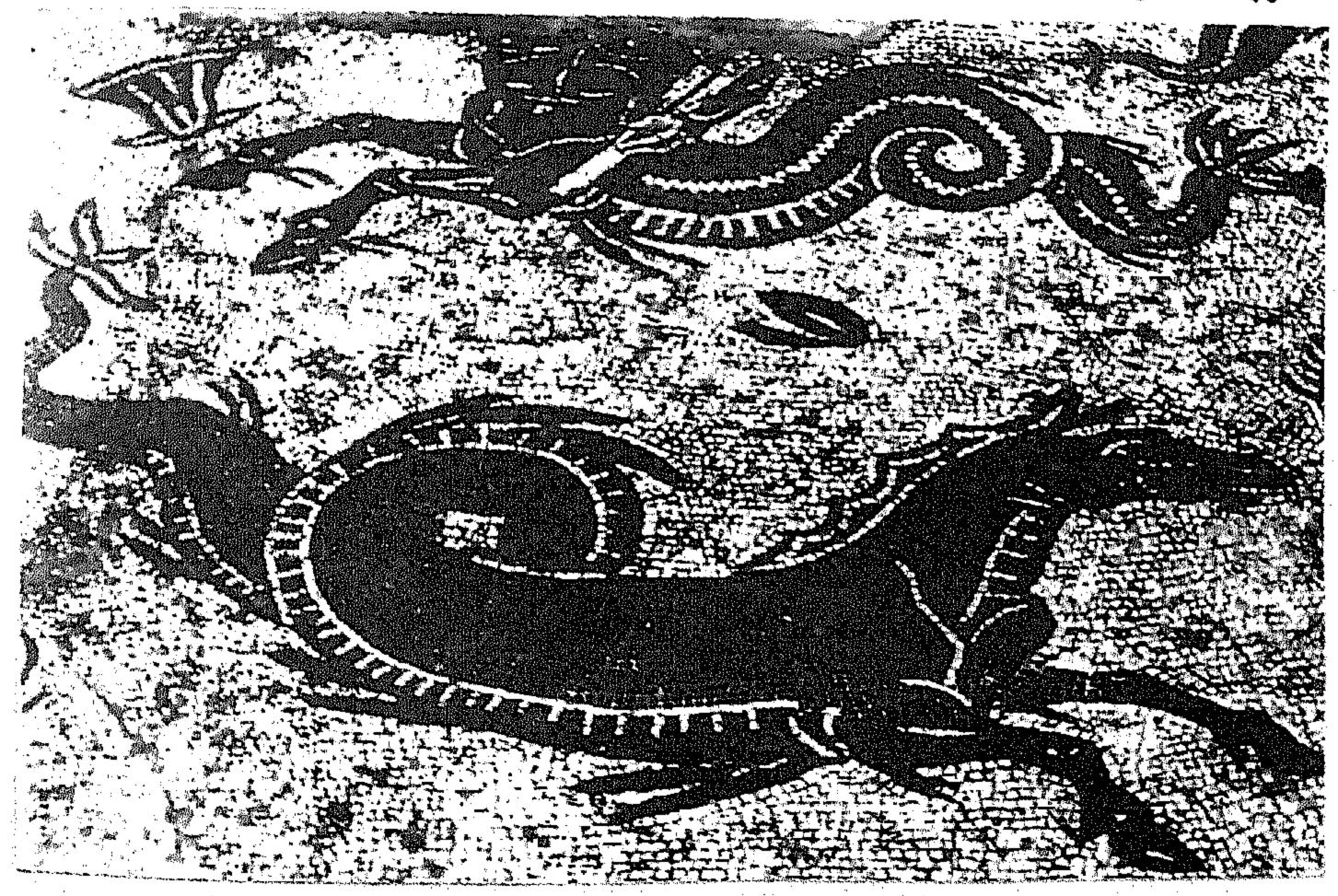

هذا وقد كان لاكتشاف مدينة "بومبيى "أعظم الأثر في إظهار ما وصل اليه فن الرسم "الاغريقي الروماني" من الروعة والجمال، فإن منازل هذه المدينة كانت تحتوى على غرف عديدة مزخرفة حوائطها بصور تخلب الأنظار وتسر النفوس. فنجد فيها أقاصيص من الأساطير الاغريقية ومناظر مغازلة العشاق وقد ظهرت خلفها أشكال المباني وصفوف الأعمدة ومناظر المراعي والحقول وما بها من أشجار. وتعتبر هذه الصور بحق فخرا للفن "اليوناني الروماني". ولم يكتف الفنان بهذا بل عمد الى زخرفة الأرضيات بالفسيفساء على شكل صور تحوطها إطارات مزخرفة بأشكال هندسية وبأفرع نباتية وأزهار مختلفة (شكل رقم ٧٥).

ومن أروع القطع الفنية منظر موقعة "أيسوس" بين الاسكندر الأكبر و "دارا الثالث" ملك الفرس وفيها نرى الاسكندر ممتطيا جواده وقد هجم على عربة "دارا" هجوما أدخل الفزع في قلب غريمه ونرى سائق عربة دارا وقد عرج بالخيول قاصدا الهروب بالعربة. وقد خلد الفنان في هذه القطعة سحنة "دارا" وملامح الفرس وملابسهم، كما بين جنود الاغريق وقائدهم الاسكندر. وهذه القطعة الرائعة كبيرة الحجم يقترب حجم أشخاصها من الحجم الطبيعي، وهي موجودة بمتحف نابولي، وقد نقلت أليه من مدينة بومبيي حيث كانت تزخرف أرضية فناء أحد المنازل. وهذه القطعة منفذه بالفسفيساء.

وتوجد قطعة أخرى تمثل كلبا ينبح مكشراً عن أنيابه متحفراً للهجوم ولا يمنعه من ذلك إلا سلسله تربطه من عنقه، وتوجد تحت هذه الصورة عبارة لاتينية معناها: إحترس من الكلب وكانت هذه القطعة تزخرف عتبة الباب في مدخل منزل من منازل بومبيى.

وأما الرسم بألوان الفريسك والتلوين بالغراء أو بياض البيض فقد أيستعملها الرسام "الأغريقي الروماني" على حد سواء، ونجد أمثلة عديدة لذلك من المنازل الرومانية. وقد طرق الفنان كل الموضوعات وعلى

الأخص حوادث الأساطير الاغريقية. وعندما نستعرض الصور المرسومة على جدران المنازل فانها تصور أمامنا ما جرى للآلهة والأبطال من الحوادث الغرامية وما قاموا به من أعمال الفروسية.

نضيف الى ذلك صور البورتريه التى اختص بها الفن الرومانى ونجدها مرسومة داخل اطارات مربعة أو مستديرة وسط الحوائط الملونة بلون واحد (باللون الطوبى أو البرتقالى فى أكثر الأحيان) والخالية من كل زخرفة، حتى يتجه النظر الى هذه الصور وينحصر فيها. وتمثل هذه الصور غالبا صاحب المنزل وأفراد أسرته. وكانت كل صورة منها ترسم على حائط من حوائط الغرف.

ومن اللوحات الثمينه النادرة التي ترجع الى فترة الحكم الروماني لمصر مجموعة "وجوه الفيوم" التي يوجد عدد منها بالمتحف المصرى بالقاهرة، وهي من عمل فنانين مصريين وتمثل جزء من تراث الفن المصرى ومرحلة في تطوره، لأن الرومان أستخدموا فنانين من الشعوب التي أستعمروها وأنشغلوا بالحرب والحكم. ولوحات "وجوه الفيوم" لا يوجد شبيه أو مثيل لها في أي مكان آخر لا في مصر ولا خارجها.

ونرى فيها جرأة فى ضربات الريشة تثبت لنا مقدرة الرسام، وهذه الصور مرسومة بالشمع الملون على لوحات صغيرة من الخشب كانت توضع فى التوابيت فوق وجوه المومياوات عوضاً عن الأقنعة. وقد كان لاكتشافها أهمية كيرى .. فبعضها رسم بالشمع الذائب وتسمى هذه الطريقة "انلوستيك" والبعض الأخر ببياض البيض ويسمى هذا النوع تمبرا. وهذه الصور أثبتت مقدرة الرسام المصرى فى العصر الروماني فى رسم السحن المختلفة وإظهار العواطف والأخلاق على ملامح الوجوه. وهذه القطع الفنية المحفوظة فى المتحف المصرى بالقاهرة وفى متاحف بعض عواصم أوربا أكتشفت فى مقابر بالفيوم ويرجع تاريخها الى ما بين القرن الثاني والخامس بعد ميلاد المسيح. (الفنون الجميلة عند القدماء لمحمود فؤاد مرابط).

### قائمة المراجع

أبو صالح الألفى : الموجز في تاريخ الفن العام. القاهرة : الهيئة المصرية المعامة للكتاب ١٩٧٣ - ٣٥٢ - ٣٥٢ صفحة.

ثروت عكاشة (دكور) : العين تسمع والأذن ترى ، تاريخ الفن ، الفن الموت : العراقي سومر وبابل وأشور ، ج كم ، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بدون تاريخ نشر – ٦٧٣ صفحة .

شمس اللين فارس (دكتور): المنابع التاريخية للفن الجداري في العراق المعاصر بغداد، وزارة الأعلام، السلسلة الفنية رقم ٢٤، مؤسسة رمزى للطباعة، الفنية رقم ٢٤، مؤسسة رمزى للطباعة، ١٩٧٤ صفحة.

فرج بصمحى (دكتور) : كنوز المتحف العراقى ، بغداد : سلسلة الكتب الفنية لوزارة الأعلام ، دار الحرية للطباعة ، مطبعة الجمهورية ، ١٩٧٢ – ٢٠٥ صفحة .

محمد حسين جودى : تاريخ الفن العراقى القديم ، الرسم والنقوش الجدارية والفخارية والحجرية وعلاقتها بفنون الأطفال ، بغسداد : الجسزء الأول ، مطابع النعمان، ١٩٧٤ – ٢٨٠ صفحة .

محمد عزت مصطفى : قصة الفن التشكيلي ، الجزء الأول ، العالم القديم، المحمد عزت مصطفى : القاهرة : دار المعرف بمصر ، سلسلة دراسات في الفنون التشكيلية - ١٩٤١ - ١٨٤ صفحة .

محمود فؤاد مرابط: الفنون القديمة عند القدماء - القاهرة - مطبعة الاعتماد بمصر - ١٩٥٣ - ٢٩٩ صفحة.

نعمت اسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط والعالم القديم – القاهرة – سرم ١٩٨٨ – ٣١٥ – ٣١٥ عصــر، ١٩٨٨ – ٣١٥ – ٣١٥ – ٣١٥

....... : فنون الشرق الأوسط من الغزو الأغريقي حتى الفتح الاسلامي ، القاهرة ، دار المعارف بمصر ، 1870 صفحة .

صبحى الشاروني (دكتور): فن النحت في مصر القديمة وما بين النهرين، المسرية اللبنانية، القاهرة ١٩٩٢.

# المراجع المترجمة:

مایزر ، برنارد

فريزر، سير جيمس : الغصن الذهبي . دراسة في السحر والدين . ترجم باشراف الدكتور أهمد أبو زيد . الجزء

الأول. القاهرة: الهيئة المصرية العامـة للتأليف والنشر، ١٩٧١ - ٤٩١ صفحة.

الفلكلور في العهد القديم ، الجنزء الأول . ترجمة دكتورة نبيلة ابراهيم ومراجعة دكتورر حسن ظاظا ، القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢ – ٣٢٨ صفحة .

: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها ، ترجمة الدكتور سعد المنصورى ومسعد القاضى، مراجعة وتقديم سسعيد محمد خطاب. القاهرة: مؤسسة طباعة الألوان المتحدة بمصر، الناشر مكتبة النهضة المصرية ، بالاشتراك مع مؤسسة

فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة: نيويورك، يونيو، ١٩٦٦ - ٤٥٣ صصفحة.

ملرش. ايج. أي. ايل: قصة الحضارة في سومر وبابل. ترجمة عطا بكرى، بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٩٧١ – ١٠٤ صفحة.

مورتكارت، انطون : الفن في العراق القديم . ترجمة وتعليق الدكتور عيسى سلمان وسليم طه التكريتي . بغداد : سلسلة الكتب الفنية لوزارة الإعلام ، مطبعة الأديب البغدادية ، ١٩٧٥ - ٤٧٦ صفحة .

هاوزر أرنولد : الفن والمجتمع عبر التاريخ . الجوء الأول ، ترجمة دكتور فؤاد زكريا ومراجعة أهمد خماكي . القاهرو : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر سبتمبر ١٩٦٧ - ١٨٥ صفحة .

# دوريات ووثائق أخرى

دراسات في حضارات الشرق الأدنى القديم: دكتور محمد أبو المحاسن عصفور. (محاضرات مطبوعة بالاستنسل لطلبة الطبة الآثار جامعة القاهرة بدون تاريخ نشر) ١٩٤ صفحة .

رسالة اليونسكو (مجلة) : اقتران الكتابة بالعمارة . (القاهرة: الطبعة العربية من رسالة اليونسكو، العدد ١٦٩ فبراير ١٩٧٨) صفحة ٣٨ .

سومر (مجلة) : دكتور فوزى رشيد . حركة تحررية في فترة عصور منا قبل التناريخ وعلاقتها بنالفن السومرى، الجزء الأول والثاني ، المجلد التاسع والعشرون ، ١٩٧٣ – من صفحة ٢١–٨٢ .

محيط الفنون (١) الفنون التشكيلية: دكتور نجيب ميحائيل ابراهيم. مصر والشرق الأدنى القديم (القاهرة: دار المعارف بمصر) صقحة ١٥

# المؤلف

# أستاذ دكتور صبحى الشاروني

- \* ولد بالقاهرة يوم ٣ ابريل عام ١٩٣٣.
- \* صحفى بدار الجمهورية للصحافة، تخصص في نقد الفنون الجميلة ومؤرخ للحركة الفنية المصرية.
- \* التحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام ١٩٥٢، وحصل على دبلوم فن النحت عام ١٩٥٨. وحصل على دبلوم فن النحت عام ١٩٥٨.
  - \* حصل على الجائزة الثانية في فن النحت من مسابقة الانتاج الفني عام ١٩٥٨.
    - \* عمل ناقدا فنيا بجريدة المساء منذ تاسيسها عام ١٩٥٦.
- \* تولى الإشراف على صفحة الفنون التشكيلية الأسبوعية التى كانت تصدر كل ثلاثاء بجريدة المساء فيما بين عامى ١٩٧٤ و ١٩٧٩. وتولى رئاسة القسم الفنى بالجريدة فى هذه الفترة ويحرر بابا فنيا تحت ، مم "الوان وتماثيل" يوم الثلاثاء أسبوعيا.
- \* أسس دار نشر (كتابات معاصرة) وأشرف على إخراج مطريعاة با التى بلغت ٤٢ كتابا في الفن والأدب فيما بين عامى ١٩٦٨ و ١٩٧٥.
- \* حصل على درحة الماجستير في الفنون الجميلة، تخصص نحت من جامعة حلوان عام ١٩٧٩.
- \* أشرف على إعداد الكتب الخمسة الأولى في سلسلة "وصف مصر المعاصرة من خلال الفنون التشكيلية" التي أصدرتها هيئة الإستعلامات فيما بين ١٩٨٣ و ١٩٨٧، وقام بتصوير الأعمال الفنية المنشورة بمعظم كتب هذه السلسلة.

- \* عمل مراسلا من القاهرة لمجلة "فنون عربية" الفصلية التي أصدرت سبعة أعداد خلال عامي ١٩٨١ و ١٩٨٢ وكانت تطبع في لندن.
- \* له دراسات نقدية منشورة في عديد من المجالات الثقافية المصرية والألمانية والإنجليزية.
- \* لديه أرشيف منظم بالكلمة والصورة للفنانين المصريين ومعظم الفنانين العرب والعالميين وهو أكبر مرجع متكامل للحركة الفنية في مصر منذ نشأتها حتى اليوم.
- \* نشر في مجلة "الدوحة"التي كانت تصدر شهريا ،دراسات مصورة بالألوان عن الفتانين المصرين والعرب فيما بين ١٩٨٣ و١٩٨٦.
- \* ساهم في تزويد "بنك المعلومات الفنية" التابع لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ،بالبيانات الخاصة بسيرة حياة ، ، ؛ فنان مصرى، بالإضافة الى أكثر من ثلاثة آلاف شريحة ملونة تصور نماذج من إنتاجهم.
- \* قام بتوتيق متحف كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ،وتسجيل محتوياته بالصورة والكلمة عام ١٩٨٧ واستكمل توثيق الإضافات الجديدة الى المتحف عام ١٩٩٤.
- \* ساهم فى توثيق وتوصيف مقتنيات "متحف الجزيرة" ومتحف "محمد محمود خليل وحرمه" من اللوحات والتماثيل الأوربية بالاشتراك مع الخبير الفئى "مينا صاروفيم" على مدى عامين ونصف من منتصف ١٩٨٨ حتى نهاية ، ١٩٨٨.
- \* تولى رئاسة تحرير سلسلة "دراسات فى نقد الفنون الجميلة "ممثلا للجمعية المصرية للنقاد، واشرف على اصدار الكتب العشرة الأولى الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- \* استاذ منتدب لتاريخ الحضارة وتاريخ الفن والتذوق بكليات الفنون الجميلة والتربية بعدة جامعات.
- \* حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة من جامعة حلوان عام ١٩٩٤.

#### مولفاته

- \* صدر له عام ١٩٦٦ كتاب "عبد الهادى الجزار فنان الأساطير وعالم الفضاء" عن الدار القومية.
  - \* ١٩٧٠ كتاب "الفنان صلاح عبد الكريم عن دار كتابات معاصرة.
    - \* ١٩٧٢ كتاب "احلى الكلام"عن دار كتابات معاصرة.
    - \* ١٩٨١ كتاب "الفنون التشكيلية" عن دار كتابات معاصرة.
      - \* ١٩٨٢ كتاب "الفن التأثرى" عن دار المعارف.
    - \* ١٩٨٣ كتاب"الفنان صلاح طاهر" عن الهيئة العامة للاستعلامات.
- \* ١٩٨٤ كتاب "الأخوين سيف وأدهم وانلى" بالاشتراك مع كمال الملاخ عن الهيئة العامة للكتاب.
- \* ١٩٨٥ كتاب " ٧٧ عاما مع الفنون الجميلة في مصر " عن الهيئة العامة للاستعلامات.
- \* قامت "الثقافة الجماهيرية"باصدار الطبعة الثانية في "مكتبة الشباب" من كتابه "الفنون التشكيلية" عام ١٩٨٥.
- \* ١٩٨٦ كتاب "هؤلاء الفنانون العظماء ولوحاتهم الرائعة" عن الهيئة العامة للكتاب.
- \* ، ١٩٩٠ كتاب "عبد الهادى الجزار" بالاشتراك مع آخرين عن دار المستقبل العربي.

- \* ۱۹۹۱ كتاب "۸۰ سنة من الفن" بالاشتراك مع رشدى اسكندروكمال الملاخ عن الهيئة العامة للكتاب.
- \* ١٩٩٢ كتاب "المثقف المتمرد رمسيس يونان" في سلسلة "دراسات في نقد الفنون الجميلة "عن الهيئة العامة للكتاب.
- \* ١٩٩٣ كتاب "فن النحت في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين" الدار المصرية اللبنانية.
- \* ١٩٩٤ كتاب "مدارس ومذاهب الفن الحديث" في سلسلة "دراسات في نقد الفنون الجميلة" عن الهيئة العامة للكتاب.
- \* ١٩٩٤ موسوعة "الفنانون الشباب في مصر من خلال معارض الصالون السنوى الخمسة الأولى" عن المركز القومي للفنون التشكيلية.
  - \* ١٩٩٥ كتاب "فنون الحضارات الكبرى" عن مكتبة الأنجلو المصرية.
- \* ١٩٩٦ الطبعة الثانية من كتاب "فنون الحضارات الكبرى" في جزئين، توزيع مكتبة الأتجلو المصرية.

### المعارض

- \* اقام معرضه الأول في فن التصوير الفوتوغرافي "ملامح مصرية" بقاعة اتيليه القاهرة عام ١٩٨٥.
- \* معرض متجول في مدن المانيا الغربية عام ١٩٨٦ تحت اشراف المكتب الإعلامي بسفارة مصر في بون.
- \* اقام معرضه الثانى فى فن التصوير الفوتوغرافى "وجوه التشكيليين المصريين" بقاعة اتيليه القاهرة عام ١٩٨٦.

- \* اقام معرضه الثالث "روائع متحف الفن القبطى" باكاديمية الفنون الجميلة المصرية في روما من ٣٠ مارس حتى ١٥ أبريل ثم انتقل الى المركز الثقافي المصرى في باريس من ١٦ حتى ٢٦ بونيو ١٩٨٧.
- \* المعرض الرابع عن "البناء بالطين في واحة سيوة القديمة" في مقهى ومطعم "لى فيربلاي" ضمن مهرجان الفن الشعبي المصرى الذي نظمه بيت ثقافات العالم بباريس طوال شهر فبراير ١٩٨٨.
- \* المعرض الخامس "روائع متحف الفن الاسلامي" في فندق ماريوت وفندق شيراتون الجزيرة بالقاهرو من ١ حتى ١٠ اغسطس ١٩٨٨.
  - \* المعرض السادس "مقابر الهو" بقاعة اتيليه القاهرة ١٩٩٠.
  - \* المعرض السابع "روائع الفن المصرى الحديث" بقاعة اتبليه القاهرة.

#### التكريم

- \* حصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام ١٩٨٦ عن تسجيل ودراسة الفنون التشكيلية والشعبية.
  - \* حصل على "جائزة اختاتون" من كلية الفنون الجميلة جلمعة المنيا علم ١٩٨٨.
    - \* حصل على نوط الامتياز من الطبقة الاولى في يونيو ١٩٩١.
- \* تشرت "الوقائع المصرية" قرار رئيس الجمهورية باستحقاقه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

| 47/144             | رقتم الايداع   |
|--------------------|----------------|
| 977- 19 - 1659 - 9 | الترقيم الدولى |

مطابع لوتس بالضجالة ثليفون وفاكس : ٥٩٠٩٣٦٣

## 

Constitution of the second of

ان معقارة "ما بين النهرين" أو "معارة الرافدين" أي المعقبارة التي النهرين" أو المعارة الرافدين" والفرات" . كانت معاصرة لمعنارة وادى النيبل . وان كانت هجرات الرعاد والنجار وإغاراتهم عليها كلما أشتد الجفاف بالصدراء العربية، قد أعيل حضارة الرافدين شكلاً منتلفاً عن العربية، قد أعيل حضارة الرافدين شكلاً منتلفاً عن العمارة المعارة المعارة

ويعد أن هذم القرس الاخميتيون بابل وسيطروا على المنطقة نخلت هذا الصراع القوى البحرية والسفر القراصنة واساطيل التجار في البحر الأبيض، وأسفر الصراع بينها عن انتصار البوناز جزرها، أن اكتسح الاستدر الاكبر العالم القديم . لكن لم تثبت جبد بي ربا أن هزمت الإغريق عسكرياً بينما شفيمت لهم فتباً وتقلياً وهذا ما يوضحة هذا الكتاب.